# تفسيني المرابي

# تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفال اغى أستاذالشربعة الإسلامية واللغاً لعربية بمكية دارالعب ومسابقا

الجرزالعاتيز

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م ١٩٤٦ م حقوق الطبع محفوظة

# الجزء العاشر

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُسَهُ وَلِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ۚ آمَنْتُمْ ۚ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرُ قَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ (٤١) إِذْأُ نْتُمْ بِالْفُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّ كُنَّ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ، لِيَهُ لكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنَّ اللهَ لَسَميه عُ عَلِيمٌ (٤٢) إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَيْبِرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعْيُمِهُمْ ، لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْمُولًا ، وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤٤)

# بسيم للِّهِ لِرُمْنِ لرَّحِيمُ

#### شرح المفردات

الغُنْم والمغنم والغنيمة : ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابل مادى ، وقولهم الغُرْمُ بالغُنْم : أى يقابل به، والنيء : كل ما صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار إسلام ، وهو لكافة المسلمين ، وليس فيه الحمس ، والنفل: ما يحصل للانسان من الغنيمة قبل قسمتها .

#### المعنى الجملي

لما أمر الله بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى لا تكون فتنة ، ووعد المؤمنين بالنصر عليهم ، وكان ذلك مستتبعا لأخذ الغنائم منهم ـ ناسب أن يذكر بعده مايرضيه سبحانه في قسمة الغنائم على الوجه الذي شرعه. والجمهور على أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر ، وعلى أن ابتداء فرض قسمة الغنائم كان بها .

#### الإيضاح

( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ولذي القربي واليتامي والساكين وابن السبيل ) أي واعلموا أيها المؤمنون أن كل ما غنمتموه من الكفار المحاربين ، فاجعلوا أو لا خمسه لله تعالى ينفق فيها يرضيه من مصالح الدين العامة كالدعوة للاسلام ، و إقامة شعائره وعمارة الكعبة وكسوتها ، ثم أعطوا للرسول منه كفايته لنفسه ونسائه مدة سنة ، ثم أعطوا منه ذوى القربي من أهله وعشيرته

نسباً وولاء ، وقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ببنى هاشم و بنى أخيه المطلب المسلمين ، دون بنى عبد شمس ونوفل ، ثم المحتاجين من سائر المسلمين ، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل .

روى البخارى عن مُطعم بن جُبير ( من بنى نَوْفل ) قال : مشيت أنا وعثمان ابن عفان ( من بنى عبدشمس ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم بمزلة واحدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد .

وسر" هذا أن قريشا لما كتبت الصحيفة وأخرجت بني هاشم من مكة وحصرتهم في الشعب لحمايتهم له صلى الله عليه وسلم دخل معهم فيه بنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس ولا بنو نوفل – إلى ما كان من عداوة بني أمية بن عبد شمس لبني هاشم في الجاهلية والإسلام ، فقد ظل أبو سفيان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلّب عليه المشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله ودانت له العرب بفتح مكة ، وكذلك بعد الإسلام خرج معاوية على على "وقاتله.

والحكمة فى تقسيم الخمس على هذا النحو – أن الدولة التى تدير سياسة الأمة لابد لها من المال لتستعين به على القيام بالمصالح العامة كشعائر الدين والدفاع عن الأمة ، وهو ما جعل لله فى الآية ، ثم نفقة رئيس حكومتها ، وهو سهم الرسول فيها ، ثم ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم له وأظهرهم تمثيلا لشرفه وكرامته وهو سهم ذوى القربى ، ثم ما يكون لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة ، وهم الباقون .

ولايزال هذا الاعتبار مراعى معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شئون الاجتماع والمصالح العامة يدخل فى موازين الاجتماع والمصالح العامة يدخل فى موازين الوزارات المختلفة ما بين جهرية وسرية ، ولاسيا الأمور الحربية ، وكذلك راتب ممثل الدولة من ملك أو رئيس جمهورية منه ما هو خاص بشخصه ، ومنه ما هو لأسرته وعياله ، ومن موازين الدولة ما يبذل لإعانة الجاعات الخيرية والعلمية ونحوها .

[ سورة

ولكن اليتامى والمساكين وابن السبيل لا تجعل لهم الدول في هذا العصر حقاً في أموال الدولة ، وإن كان بعض الدول يعطيهم أموالا من الأوقاف الخيرية التي تتولى أمر استغلالها وإنفاق ريعها على المستحقين له ، و بعضها يخصص إعانات للمال المتعطلين في وقت الحاجة فقط .

وعن ابن عباس أنه قال ( فأن لله خمسه ) مفتاح كلام أى إنه ذكر على سبيل التبرك ، و إنما أضافه سبحانه إلى نفسه ، لأنه هو الحاكم فيه فيقسمه كيف شاء ، وليس المراد منه أن لله سهما مفرداً ، لأن ما في السموات والأرض فهو لله ، وبهذا قال الحسن وقتادة وعطاء و إبراهيم النجعي ، فقد قالوا سهم الله وسهم رسوله واحد ، وذكر الله للتعظيم .

( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان ) أى إن كنتم آمنتم بما ذكر إيمان إذعان ، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء قل أو كثر فأن لله خسه ، لأنه هو مولاكم وناصركم ، وللرسول الذي هدا كم به وفضلكم على غيركم ، واقطعوا الأطاع عنكم ، وارضوا بحكم الله في الغنائم ، و بقسمة رسوله فيها .

و يوم الفرقان هواليوم الذى فرق الله فيه بين الإيمان والكفر وهو يوم بدر الذى المتقى فيه الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين فى الحرب والمزال، وقد كان ذلك لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. (والله على كل شيء قدير) ومن قدرته أن نصركم على قلتكم وجوعكم وضعفكم على ثلاثة أضعاف عددكم أو أكثر، وأيد رسوله وأنجز وعده له.

( إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) العدوة ( مثلثة العين ) جانب الوادى ، والدنيا مؤنث الأدنى وهو الأقرب ، والقصوى مؤنث الأقصى وهو الأبعد . والمعنى — إن كنتم آمنتم بالله و بما أنزلنا على عبدنا فى ذلك اليوم فى الوقت الذى كنتم مرابطين فيه بأقرب الجانبين من الوادى إلى المدينة ، وفيه نزل المطر

لا فى غيره ، والأعداء فى الجانب الأبعد عنها ولا ماء فيه ، وأرضه رخوة تسوخ فيها الأقدام .

( والركب أسفل منكم ) أى والعير التي خرج المسلمون للقائمها في مكان أسفل من مكانكم وهو ساحل البحر كما تقدم ، إذ كان أبو سفيان قادما بها من الشام . ( ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ) أى ولو تواعدتم أنتم وهم القتال وعلمتم مالهم وما لكم لا ختلفتم في الميعاد ، كراهة للحرب لقلتكم ، وعدم إعداد العدة لها ، وانحصار همكم في العير ، و يأسا من الظفر عليهم ، ولأن غرض الأكثرين منهم كان وانعصار همكم في العير ، و يأسا من الظفر عليهم ، ولأن غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال ، لأنهم كانوا يهابون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يأمنون نصرالله له ، لأن كفرال كثيرين منهم به كان استكبارا وعنادا لااعتقادا . ( ولكن ليقضى الله أمراكان مفعولا ) أى ولكن تلاقيتم على غير موعد ( ولكن ليقضى الله أمراكان مفعولا ) أى ولكن تلاقيتم على غير موعد

( ولكن ليقضى الله أمراكان مفعولا ) أى ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة فى القتال ليقضى الله أمراكان فى علمه وحكمته أنه واقع لامحالة ، وهو القتال المفضى إلى خزيهم ونصركم عليهم ، وصدق وعده لرسوله ، و إظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون .

(ليهلك من هلك عن بينة و يحيا من حى عن بينة ) البينة الحجة الظاهرة ، أى فعل ذلك ليترتب على قضاء هذا الأمر أن يهلك من الكفار من هلك عن حجة بينة مشاهدة بالبصر ، على حقية الاسلام ، بإنجاز وعده لرسوله ومن معه من المؤمنين ، بحيث تنتفى الشبهة ، ولا يكون هناك مجال للاعتذار عند الله عن إجابة الدعوة ، ويعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة شاهدها وعاينها ، فيزداد يقينا بالإيمان ونشاطاً في الأعمال .

( و إن الله لسميع عليم ) لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين والمؤمنين ، ولا من عقائدهم وأفعالهم ، فهو يسمع ما يقول كل فريق منهم من الأقوال الصادرة عن عقيدة ، والأعذار التي يعتذر بها عن تقصيره في أعماله ، و يعلم ما يكنّه من ذلك ومن غيره ، و يجازى كلا على حسب ما يسمع و يعلم

والخلاصة — إن غزوة بدر قامت بها الحجة البالغة للمؤمنين بنصرهم كما بشرهم النبى صلى الله عليه وسلم ، وحجته البالغة على الكافرين بخذلانهم وانكسارهم كما أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا مجال فى ذلك للمكابرة والتأويل .

(إذ يريكهم الله في منامك قليلا) أي إنه تعالى سميع لما يقول أصحابك ، عليم بما يضمرونه ، إذ يريك الله عدد عدوك وعدوهم قليلا في الرؤيا المنامية ، فتخبر بها المؤمنين ، وتطمئن قلوبهم ، وتقوى آمالهم بالنصر ، فيجترئون عليهم .

(ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر) أى ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم ، ولوقع بينهم النزاع وتفرق الآراء في أمر القتال ، إذ مهم القوى الإيمان والعزيمة ، فيطيع الله ورسوله ويقاتل ، ومنهم الضعيف الذي يتبط عن القتال بمثل الأعذار التي جادلوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قوله « يُجَادِلُونَكَ فِي الحُقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ » .

( وَلَـكَنَ الله سلم ) أي ولَـكَنَ الله سلمكم من الفشل والتنازع وتفرق الآراء ، وما يعقب ذلك من الانـكسار والخذلان .

( إنه عليم بذات الصدور ) أى إنه تعالى عليم بما تخفيه الصدور من شعور الجبن والجزع الذى تضيق به فتحجم عن القتال ، ومن شعور الإيمان والتوكل الذى يبعث في النفس الطمأنينة والصبر فيحملها على الإقدام ، و يسخر لكل منهما الأسباب التي تفضى إلى ما يريده منها .

(وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولا) الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، أى وفي الوقت الذي يريكم الله السكافرين عند التلاقى معهم عدداً قليلا ، بما أودع في قلو بكم من الإيمان بوعد الله بنصركم و بتثبيتكم بملائكته والاستهانة بهم ، ويقللكم في أعينهم لقلتكم بالفعل ، ولما كان عندهم من عجب وغرور بأنفسهم حتى لقد قال أبو جهل : إنما أسحاب محمداً كلة جزور (أى لقلتهم يكفيهم جزور واحد في اليوم).

والخلاصة — إنه فعل ذلك ليقدم كل منكم على قتال الآخر ، فهذا واثق بنفسه مدل ببأسه ، وهذا متكل على ربه ، واثق بوعده ، حتى إذا ما التقيتم ثبتكم وثبطهم ، ليقضى بنصركم عليهم أمراً كان في علمه مفعولا ، وهو أن تكون كلة الله هي العليا ، وكلة الذين كفروا السفلي ، ومن ثم هيأ الأسباب وقدرها تقديراً .

رَاً مِنَا اللَّهِ مَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَئِمَةً فَاثَبْتُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَمَّ فَئِمَةً فَاثَبْتُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَمَّ تُعَلَّكُمْ تُفْلِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّا بِرِينَ (٤٦)

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه نعمه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدر ــ قفى على ذلك ــ بذكر أدبين عظيمين إذا التقوا بعدوهم:

- (١) الثبات وتوطين النفس على اللقاء مع عدم التوانى والتكاسل.
- (٢) ذكر الله كثيرا وهو ذكره بألسنتهم وقلوبهم ، تنبيها إلى أن الإنسان. يجب ألا يخلو قلبه من ذكره فى أشد الأوقات حرجا . وقد طلب إلينا الثبات. والطاعة لله ورسوله حتى لانفشل وتدول علينا الدولة .

# الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) أى إذا لقيتم فئة من أعدائكم الكفار فاثبتوا لهم ولا تفروا أمامهم ، فإن الثبات قوة معنوية طالما كانت السبب في النصر والغلب بين الأفراد والجيوش ، انظر إلى الرجلين الجلدين يتصارعان فيعيا كل منهما وتضعف قوته ، ويتوقع كل لحظة أن يقع صريعا ، ولكن قد يخطر له أن خصمه

ربما وقع قبله فيثبت إلى اللحظة الأخيرة ، فيكون له الفلج والفوز على خصمه ، وهكذا في الحروب ، فإن من أهم أسباب النصر فيها الثبات وعدم اليأس ، بل الثبات للفع في كل أعمال البشر ، فهو الوسيلة في الفوز والنجاح فيها .

( واذكروا الله كثيرا ) أى وأكثروا من ذكر الله فى أثناء القتال فى قلوبكم، بذكر قدرته ووعده بنصر رسله والمؤمنين ونصر كل من يتبع سنتهم بنصر دينه و إقامة سننه ، و بأن النصر بيده ومن عنده يؤتيه من يشاء ، و بألسنتكم بالتكبير وتحوه ، و بالدعاء والتصرع إليه مع اليقين بأنه لا يعجزه شيء .

( لعلمكم تفلحون ) أى إن الثبات وذكر الله هما وسيلتان من وسائل الفوز ؟ ويعدان للفلاح في القتال في الدنيا ، وفي نيل الثواب في الآخرة .

وفى ذلك إيماء إلى أنه يجب على العبد ألا يفتر عن ذكر الله أكثر ما يكون ها ، وأشغل ما يكون قلباً ، وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك و إن كانت متوزعة عن غيره .

( وأطيعوا الله ورسوله ) أى وأطيعوا الله فيما أمركم به من الأسباب الموجبة للفلاح فى القتال وفى غيره ، وأطيعوا رسوله كذلك ، فهو المبين لـكلام ربه ، والمنفذ له بالقول والعمل والحركم ، وهو القائد الأعظم فى القتال ، فطاعته هى جماع النظام ، والنظام ركن من أركان الظفر ، وهو المشارك لـكم فى الرأى والتدبير والاستشارة فى الأمور

( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أى لا يكن منكم تنازع واختلاف ، فإن ذلك مدعاة للفشل والخيبة وذهاب القوة ، فيتغلب عليكم العدو .

وأصل الريح الهواء المتحرك ثم استعيرت للقوة والغلبة ، لأنه لايوجد فى الأجسام ما هو أقوى منها ، فهى تهيج البحار وتقتلع الأشجار وتهدم الدور والقلاع ، ومن ثم يقال هبت رياح فلان إذا جرى أمره على ما يريد ، كما يقال : ركدت رياحه إذا ضعف أمره وولت دولته .

( واصبروا إن الله مع الصابرين ) أى واصبروا على الشدائد وعلى ما تلاقونه من بأس العدو واستعداده وكثرة عدده ، فالله مع الصابرين يمدهم بمعونته وتأييده ، ومن كان الله معينا له فلا يغلبه غالب .

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ اِنْهُ بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧) وَإِذْ زَيْنَ لَمْمُ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧) وَإِذْ زَيْنَ لَمْمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّى جَارُ الشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ وَقَالَ لِا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّى جَارُ لَكُمْ ، وَمَا تَرَاءَتِ الْفِيَّتَانِ نَكُمَ عَلَى عَقْبِيهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيءٍ مِنْكُمْ لِلهَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيءٍ مِنْكُمْ إِنِّى أَرَى مَالاَ تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْمِقابِ (٤٨) إِذْ يَقُولُ اللهِ قَوْنَ وَاللّهُ مَرُونَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْمِقابِ (٨٤) إِذْ يَقُولُ اللهُ فَوْنَ وَاللّهِ مِنْ وَمُنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللهُ وَإِنَّالَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٤) . الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ وَاللهُ مَا مَنْ يَتُو كُلُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمَ وَاللهُ مَا اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٤)

#### شرح المفردات

الذين خرجوا: هم أهل مكة حين خرجوا لحماية العير، والبطر: إظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أوالغنى أوالرياسة، ويعرف ذلك فى الحركات المتكلفة والسكلام الشاذ، والرئاء: أن يعمل المرء ما يحب أن يراه الناس منه ليثنوا عليه ويعجبوا به، وتراءت الفئتان: قرب كل منهما من الآخر وصار بحيث يراه ويعرف حاله، ونكص: رجع القهقرى وتولى إلى الوراء، والمنافق: من يظهر الإسلام ويسر الكفر، والذين في قلوبهم مرض: هم ضعاف الإيمان تملأ قلوبهم الشكوك والشبهات، فترازل اعتقادهم حينا وتسكن حينا آخر.

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه عباده المؤمنين بما أمر به من جلائل الصفات ومحاسن الآداب التى تكون سبب الظفر فى القتال ، ونهاهم عن التنازع \_ قن على ذلك بنيهم عما كان عليه مشركو قريش حين خرجوا لحماية العير من البطر والكبرياء والصد عن سبيل الله .

#### الإيضاح

( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ) أى عليكم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما نهيتم عنه ، ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من ديارهم فى مكة وغيرها من الأماكن التي استنفرهم منها أبو سفيان بطرين بما أوتوا من قوة ونعم لا يستحقونها ، مرائين الناس بها ليعجبوا بها و يثنوا عليهم بالغني والقوة والشجاعة .

(ويصدون عن سبيل الله) أى وهم بخروجهم يصدون عن سبيل الله وهو الإسلام بحملهم الناس على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن تبليغ دعوته ؛ وتعذيب من أجابها إذا لم يكن لهم من يمنعهم و يحميهم من قرابة أو حلف أو جوار.

( والله بما يعملون محيط ) أى والله عليم بما جاءوا لأجله ، ومن ثم فهو يجازيهم عليه في الدنيا والآخرة بمقتضى سننه فى ترتيب الجزاء على الأعمال وصفات النفوس . وفى هذا زجر وتهديد عن الرياء والتصنع والبطر والكبرياء ، وأنه سيجازى علمها أشد الجزاء .

قال البغوى : نزلت فى المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم بغى وفخر ، فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها وفخرها تحادّك

وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني » قالوا ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ، فقد نجاها الله فارجعوا، فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى يرد بدرا - وكان موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخر وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يزالون يه بوننا أبدا ، فوافوها فسقوا كئوس المنايا مكان الخمر ، وناحت عليهم النواع مكان القيان .

فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحِسبة فى نصر دينه ومؤازرة رسوله صلى الله عبيه وسلم .

( و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لهم اليوم من الناس و إنى جار الم أى واذ كر أيها الرسول للمؤمنين حين زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته ، وقال لهم بما ألقاه في رُوعهم ، وخيل إليهم أنهم لا يغلبون لكثرة عددهم وعُددهم ، وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات ، مجير لهم حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينيين .

( فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ) أى فلما قرب كل من الفريقين المقاتلين من الآخر وصار بحيث يراه و بعرف حاله ، وقبل أن يصطلى نار القتال معه ـ نكص على عقبيه أى رجع القهقرى وتولى إلى الوراء وهى الجهة التى فيها العقبان ، والمراد أنه كف عن تزيينه لهم وتغريره بهم .

( وفال إنى برىء منكم إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله ) أى تبرأ منهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله تعالى المسلمين بالملائكة .

( والله شديد العقاب ) قد تكون هذه العبارة من كلام الشيطان ، وقد تكون من كلامه تعالى .

والخلاصة — إن جند الشيطان كا وا منبثين في المشركين يوسوسون له. بما بستهم لأرواحهم الخببثة بما يُغريهم و يغرهم ، كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم

بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم ، فلما تراءت الفئتان وأوشكا أن يتلاحما فر الشيطان بمجنوده من بين المشركين ، لئلا تصل إليهم الملائكة الملابسة لمؤمنين ( وهما ضدان لا يجتمعان ، ولو اجتمعا لقضى أقواهما وهم الملائكة على أضعفهما وهم الشياطين ) .

فخوف الشيطان إنما كان من إحراق الملائكة لجنوده لا على المشركين ، كه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق متلاش أمامه لا يبقى منه شيء.

( إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) أى و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم حين يقول المنافقون ومن فى حكمهم من مرضى القلوب: ما حمل هؤلاء المؤمنين على الإقدام على ما أقدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم \_ إلا غرورهم بدينهم ، ولا غرو أن تصدر هذه المقالة ممن حرم الإيمان الكامل والثقة بالله والتوكل عايه .

روى عن مجاهد أنه قال: هم فئة من قريش، قَيْسُ بن الوليد من المغيرة والحرث ابن زَمْعة بن الأسود بن المطلب ويعلى بن أمية والعاص بن منبه، خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم، فلما رأوا قلة أصحاب رسدول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غر هؤلاء دينهم حتى أقدموا على ما أقدموا عليه مع قلة. عددهم وكثرة عدوهم.

( ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) أى ومن يكل أمره إلى الله ويؤمن إيمان اطمئنان بأنه ناصره ومعينه ، وأنه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء أراده \_ يكفه ما يهمه وينصره على أعدائه و إن كثر عددهم وعظم استعدادهم ، لأنه العزيز الغالب على أمره ، الحكيم الذي يضع كل أمر في موضعه بمقتضى سننه في نظام العالم ، ومن ذلك أن ينصر الحق على الباطل .

وَلُو ْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وَأَدْ بَارَهُمْ وَذُو قُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ (١٥) كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ الله لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ (١٥) كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ لَلهُ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ (١٥) كَدَأْبِ آلَهِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ الله بَدُنُو بِهِمْ ، إِنَّ اللهَ قَوِي شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥) ذلك بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا الْعِقَابِ (٢٥) ذلك بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا الْعِقَابِ (٢٥) ذلك بِأَنَّ الله سَمِيع عَلِيم (٣٥) كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ مَا بِأَنْ الله سَمِيع عَلِيم (٣٥) كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ مَا بِأَنْ الله سَمِيع عَلِيم (٣٥) كَذَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ وَأَنْ الله سَمِيع عَلِيم (٣٥) كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ وَكُلُ كَانُوا ظَالِمِينَ (٤٥)

## شرح المفردات

أدبارهم ، أى ظهورهم وأقفيتهم ، وعذاب الحريق : عذاب النار بعد البعث ، والدأب : العادة المستمرة .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حال هؤلاء الكفار من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطرا ورئاء الناس ، ومن تزيين الشيطان لهم أعمالهم - قفى على ذلك بذكر أحوالهم حين موتهم و بيان العذاب الذي يصل إليهم في ذلك الوقت .

#### الإيضاح

( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) أى لو عاينت أيها الرسول حال الكفار حين يتوفاهم الملائكة ، فينزعون أرواحهم من أجسادهم ضاربين وجوههم وأقفيتهم ، قائلين لهم : ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون ( وهذا الضرب والكلام من عالم الغيب ، فلا يقتضى أن يراه الذين يحضرون وفاتهم ، ولاأن يسمعوا كلامهم حين يقولون ذلك لهم أو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيا هائلا يرد الكافر عن كفره ، والظالم عن ظلمه إذا هو علم عاقبة أمره .

وقد روى أن ضرب الوجوه والأدباركان ببدر ،كان المؤمنون يضر بون من أقبل من المشركين من وجوههم والملائكة يضر بونهم من أدبارهم .

(ذلك بما قدمت أيديكم ) أى هذا العذاب الذى ذقتموه بسبب ماكسبت أيديكم من سىء الأعمال في حيانكم الدنيا من كفر وظلم ، وهذا يشمل القول والعمل .

ونسب ذلك إلى الأيدى وإن كان قد يقع من الأيدى والأرجل وسائر الحواس أو بتدبير العقل ، مر أجل أن العادة قد جرت بأن أكثر الأعمال البدنية تزاول بها .

( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) أى و بأن الله لا يظلم أحدا من عبيده ، فلا يعذب أحدا منهم إلا بجر م اجترمه ، ولا يعاقبه إلا بمعصيته إياد ، وقد وقع ذلك منكم ، فأنتم الظالمون لأنفسكم فلوموها ، ولا لوم إلا عليها . روى مسلم عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله يقول يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرسما ، فلا تظالموا ؛ يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لمسكم ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن " إلا نفسه » .

(كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو بهم) أى فِعْل هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر كمادة قوم فرعون وفعلهم وفعل من قبلهم من الأمم الخالية ،كفروا بآيات ربهم فأخذهم بذنو بهم أخذ عزيز مقتدر، ولم يظلم أحدا منهم مثقال ذرة ، ونصر رسله والمؤمنين .

وكما كانت سنته تعالى فى أولئك أن أخذهم بذنو بهم ، فسنته فى هؤلاء كذلك فقد نصر رسوله والمؤمنين فى بدر ، وأهلك هؤلاء بذنو بهم .

( إن الله قوى شديد العقاب ) أى إن الله قوى لا يغلبه غالب ، ولا يفوته هارب ، شديد العقاب لمن استحق عقابه وكفر بآياته وجحد حججه ، وقد جعل لكل شيء أجلا.

روى البخارى ومسلم وابن ماجة عن أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله على الله على الله على الله على الله تعالى للملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتِه » .

( ذلك بأن الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) أى ذلك الذى ذكر من أخذه لقريش بكفرها بنعم الله عليها ، إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيته ، فكذبوه وأخرجوه من بينهم وحار بوه ، كأخذه للأمم قبلهم بذنو بهم - فقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال التي استحقوا بها تلك النعمة .

وفى الآية إيماء إلى أن نعم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتداء ودواما بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها ، فما دامت هذه الشئون ثابتة لهم متمكنة منهم ، كانت تلك النعم ثابتة لهم ، والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جُرم ، فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال ، غير الله حالهم وسلب نعمتهم منهم فصار الغنى فقيرا والعزيز ذليلا والقوى ضعيفا .

وليست سعادة الأمم وقوته وغلبتها منوطة بسعة الثروة ولاكثرة العدد كماكان يظن بعض المشركين وحكاه الله عنهم بقوله « وَقَالُوا تَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وأَوْلاً دًا وَمَا نَحْنُ مُعَدَّبِهِنَ ﴾ .

وكذُلك لا يحابى الله تعالى بعض الشعوب والأمم بنسبها وفضل بعض أجدادها على غيرهم بنبوَّة أو مادونها فيؤتبهم الملك والسيادة لأجل الأنبياء الذين ينسبون إليهم كما كان شأن بنى إسرائيل فى غرورهم وتفضيل أنفسهم على جميع الشعوب

بنسبهم ، وهكذا شأن النصارى والمسلمين من بعدهم ، إذ اتبعوا سنتهم واغتروا بدينهم وإن كانوا من أشد الخالفين له .

(و إن الله لسميع عليم) أى إنه تعالى سميع لما يقول مكذبو الرسل، عليم بمايأتون وما يذرون ، وهو مجازيهم على ما يقولون و يعملون إن خيرا فخير ، و إن شرا فشر .

(كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين) أى حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييرا مماثلا لدأب آل فرعون ، فهم قد كذبوا كما كذب أولئك فحل بهم مثل ما حل بأولئك السابقين. والدأب الأول في بيان كفرهم بجحد ما قامت عليه أدلة الرسل من وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة ، وفي تعذيب الله إياهم في الآخرة ، فهو دأب وعادة فيما يتعلق بحقه تعالى من حيث ذاته وصفاته ، وفي الجزاء الدائم على الكفر به الذي يبتدى الملوت و ينتهى بدخول النار .

والدأب الثانى فى تكذيبهم بآيات ربهم ونعمه من حيث إنه هو المربى لهم ، ويدخل فى ذلك تكذيب الرسل وعنادهم و إيذاؤهم وكفر النعم المتعلقة ببعثتهم ، وفى الجزاء على ذلك بتغيير حالهم وعذابهم فى الدنيا .

وخلاصة ذلك - إن ما دوّنه التاريخ من دأب الأم وعادتها في الكفر والتكذيب والظلم في الأرض ، ومن عقاب الله اياها ـ جار على سننه تعالى المطردة في الأمم ، ولايظلم ربك أحدا بسلب نعمة منهم ولا بإيقاع أذى بهم ، و إنما عقابه لهم أثر طبيعى لكفرهم وظلمهم لأنفسهم .

وأما عذاب الاستئصال بعذاب سماوى فهو خاص بمن طلبوا الآيات من الرسل وأنذروهم العذاب إذا هم كفروا بها بعد مجيئها ثم فعلوا ذلك .

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدِ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَقُونَ (٥٦) فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُّمُونَ (٥٥) وَإِمَّا يَخَافَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ، إِنَّ اللهَ لَاَيُحِبُ الْحَائِنِينَ (٥٥) وَلِمَّا يَخَافَنَهُمِنْ وَوْم خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ، إِنَّ اللهَ لَاَيُحِبُ الْحَائِنِينَ (٥٥) وَلاَ يَحْسَبَنَ اللّهَ لاَيُحِبُ الْحَائِنِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، إِنَّهُمْ لاَ يُعْجَزُونَ (٥٩).

#### شرح المفردات

الدابة: لفظ غلب استعاله فى ذوات الأربع ، وأصله كل ما دب على وجه الأرض ، وهو المراد هنا ، عند الله: أى فى حكمه وعلمه ، والذين عاهدت منهم: هم طوائف من يهود المدينة ، وثقفه : أدركه وظفر به ، فشر د بهم : أى نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضى العهد ، ومن خلفهم: هم كفار مكة وأعوانهم من مشركى القبائل الموالية لهم ، والنبذ : الطرح ، على سواء : أى على طريق واضح لاخداع فيه ولا خيانة ولا ظلم ، سبقوا : أى أفنتوا من الظفر بهم ، لا يعجزون : أى لا يجدون الله عاجزا عن إدراكهم ، بل سيجزيهم على كفرهم .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين حال مشركى قريش فى قتالهم له ببدر \_ قبّى على ذلك بذكر حال. فريق آخر من الكفار الذين عادوا النبى صلى الله عليه وسم وقاتلوه وهم اليهود الذين كانوا فى بلاد الحجاز .

قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآيات في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت ، وقال مجاهد: نزلت في يهود المدينة وكان زعيمهم الطاغوت كعب بن. الأشرف ، وهو فيهم كأبي جهل في مشركي مكة ، ثم ذكر سبحانه ما يجب أن يعمل مع أمثالهم من الخونة ، وبيّن أن الرسول آمن من عاقبة كيدهم ومكرهم .

# الإيضاح

( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون ) أى إن شر ما يدب على وجه الأرض فى حكم الله وعدله هم الكافرون الذين اجتمعت فيهم صفتان :

(١) الإصرار على الكفر والرسوخ فيه بحيث لايرجى إيمان جملتهم أو إيمان جمهورهم ، لأنهم إما رؤساء حاسدون لارسول صلى الله عليه وسلم معاندون له جاحدون بآياته المؤيدة لرسالته على علم منهم ، وفيهم يقول سبحانه : « يَعْرُ فُونَهُ كَا يَعْرُ فُونَ أَبْنَاءَهُمْ " » . وإما مقلدون جامدون على التقليد لاينظرون في الدلائل والآيات .

وقد لقبهم الله بالدواب وهو اللفظ الذي غلب استعاله في ذوات الأربع ، لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط ، بل هم أضل من العجاوات ، لأن لها منافع وهؤلاء لاخير فيهم ولا نفع لغيرهم منهم كما قال تعالى في أمثالهم : « أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْرَهُمْ يَسْمَهُونَ أَوْ يَعَقّلُونَ ؟ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَا لاَّ نَعَام بل هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً » .

(٢) نقض العهد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع يهود المدينة عقب هجرته إليهم عهدا أقرهم فيه على دينهم وأمّنهم على أنفسهم وأموالهم ، فنقض كل منهم عهده .

روى عن ابن عباس أنهم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه بالسلاح فى يوم بدر ثم قالوا : نسينا وأخطأنا ، فماهدهم الثانية فنقضوا العهد ومائئوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وركب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى، مكة فحالفهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله: وهم لايتقون، أى لايتقون الله فى نقض العهد ولا فيما قد يترتب عليه من قتالهم والظفر بهم .

و بعد أن بين سبت انه أنهم قد تكرر منهم نقض العهد ــ أردف ذلك بذكر ما يجب أن يعاملوا به فقال:

( فإما نثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أى إنك إن تدرك هؤلاء الناقضين لعهدهم وتظفر بهم فى الحرب \_ فنكل بهم أشد التنكيل حتى يكون ذلك سببا نشرود من وراءهم من الأعداء وتفرقهم ، فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة النادة عن أمكنتها .

و إنما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإثخان في هؤلاء الأعداء الذين تكررت مسالمته لهم وتجديده المهدهم بعد نقضه ، لئلا ينخدع مرة أخرى بكذبهم ، لما جبل عليه من الرحمة وحب السلم واعتبار الحرب ضرورة تترك إذا زال سببها كما فال تعالى: « وَ إِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَ » وهم قد أوهموه المرة بعد المرة أنهم يرغبون فى السلم واعتذروا عن نقضهم العهد وكالوا فى ذلك مخادعين .

( لعلهم يذكرون ) أى لعل من خلفهم من الأعداء يذكّرون النكال فيمنعهم ذلك من نقض العهد ومن القتال .

روى البخارى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فى بعض أيامه التى لتى فيها العدو فقال : « أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف \_ ثم قال : اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرن عليهم » .

وفى ذلك إيماء إلى شيئين :

- (١) إن الحرب ليست محبوبة عند الله ولا عند رسوله ، و إنما هي ضرورة يراد بها منع البغي والعدوان و إعلاء كلة الحق ودحض الباطل : « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِي الْأَرْضِ » .
- (٢) إن استعال القسوة مع الناقضين للعهـد والبادئين بالحرب والتنكيل بهم لتشريد من وراءهم ـ أمر لابد منه للعظة والاعتبار حتى لايعودوا إلى مثلها هم ولاغيرهم.

ولا يزال الأمر كذلك فى هذا العصر ، و إن كانوا يريدون به الانتقام وشفاء مافى الصدور من الأحقاد ، والتمتع بالمغانم من مال وعقار .

و بعد أن ذكر حكم تعقضي العهد حين سنوح الفرصة ـ قفي على ذلك بحكم من لائقة بعهودهم فقال :

( و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) أى و إن توقعت من قوم معاهدين خيانة ونكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تنذر بها ، فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها بأن تنبذ عهدهم إليهم وتنذرهم بأنك غير مقيد به ولامهتم بأمرهم ، بطريق واضح لا خداع فيه ولا استخفاء .

والحكمة فى هذا أن الإسلام لايبيح الخيانة مطلقا .

وخلاصة ذلك — لا تحاربهم قبل أن تعلمهم أنك قد فسخت العهد الذى ببنك و بينهم حتى تكون أنت وهم فى العلم بنقض العهد سواء ، فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب عليهم .

( إن الله لا يحب الخائنين ) أى إن الخيانة مبغوضة بجميع ضروبها ، ولا وسيلة لا تقاء ضررها من الكفار إذا ظهرت أماراتها إلا بنبذ عهدهم جهرة .

روى البيهتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء \_ من عاهدته فوف بعهده ، مسلماكان أوكافرا ، فإنما العهد لله ؛ ومن كانت يبنك و بينه رحم فصلها ، مسلماكان أوكافرا ؛ ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه ، مسلماكان أوكافرا » .

و بعد هذا أُنِذْرُ أُولئكُ الخائنين ما سيحل بهم من عقاب فقال:

( ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ) أى لايحسبن الذين كفروا أنهم سبقونا ونجوا من عاقبة خيانتهم وشرهم ، ونحو الآية قوله : « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءً مَا يَحْـكُمُونَ » .

( إنهم لا يعجزون ) أي إنهم لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم

بل هو سيجزيهم و يمكن منهم فى الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم و إذاقتهم عاقبة كيدهم، والآية بمعنى قوله تعالى: « وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ ۚ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ، وَأَنَّ اللهَ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَهُ عَلَيْهُ عَل عُلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

وخلاصة ذلك — قطع أطاعهم فى الانتفاع بهذا النبذ والغلبة على المؤمنين .
وفى الآية إيماء إلى أن ما أوجبه الإسلام من المحافظة على العهود مع الأعداء المخالفين فى الدين ، وماحر مه من الخيانة فيها – لم يكن عن ضعف ولا عن عجز ، بل عن قوة وتأييد إلهى ، فقد نصر الله رسوله والمؤمنين على اليهود الخائنين الناقضين لعهودهم ، وأجلى من أبقاه السيف منهم من جوار معقل الإسلام (شبه جزيرة العرب).

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ ، وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ، اللهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ، اللهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ، الله يَعْلَمُونَ (٢٠) وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٠) وَإِنْ يَرِيدُوا لِلسَّمْ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكَلَ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعِ الْعَلِيمُ (٢٠) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُو اللهِ هُو اللَّهِ يَعْلَمُ وَاللهِ مِنْ مَنْ وَاللهِ مِنْ اللهُ هُو اللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ هُو اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ عَزِيزَ حَكِيمَ (٣٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ اللهُ أَلَّفَ يَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزَ حَكِيمَ (٣٢) وَاللهِ مَنْ اللهُ عَرِيزَ حَكِيمَ (٣٢) وَاللهِ مَا وَلَكِنَ اللهُ أَلَّفَ يَئِينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزَ حَكِيمَ (٣٢) وَأَلَفَ بَيْنَ اللهُ أَلَفَ يَئِنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزَ حَكِيمَ (٣٣) .

# شرح المفردات

الإعداد: تهيئة الشيء للمستقبل، والرباط والمرْبط: الحبل الذي تربط به الدابة، ورباط الخيل: حبسها واقتناؤها، والإرهاب والترهيب: الإيقاع في الرهبة وهي الخوف المقترن بالاضطراب، وجنح للشيء وإليه: مال، يقال جنحت الشمس للغروب

أى مالت إلى جانب الغرب الذى تغيب فى أفقه ، والسلم ( بفتح السين وكسرها ) والسلام: الصلح وضد الحرب ، والإسلام دين السلم والسلام كما قال : « يَأْيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَا فَاتَّ » وحسبك الله : أى كافيك وناصرك عليهم .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان عز اسمه في سلف أن اليهود الذين عقدوا العهود مع النبى صلى الله عليه وسلم و بها أمنهم على أنفسهم وأموالهم ودينهم – قد خانوه ونقضوا العهود وساعدوا عليمه أعداءه المشركين الذين أخرجوه من دياره ووطنه وتبعوه إلى مهجره يقاتلون فيه لأجل دينهم ، و بذلك صاروا هم والمشركون سواء – أردف ذلك بذكر ما يجب على المؤمنين في معاملتهم أثناء الحرب التي أصبحت لا مناص منها بما أحدثوه من الخيانة والغدر والبداءة بالعدوان ، وذلك سنة من سنن الاجتاع البشرى ، إذ حصول الصراع بين الحق والباطل والقوة والضعف أمر لا مندوحة منه .

#### الإيضاح

( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) أمر الله المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لابد منها لدفع العدوان وحفظ الأنفس والحق والفضيلة .

ويكون ذلك بأمرين:

(۱) إعداد المستطاع من القوة ، و يختلف هـ ذا باختلاف الزمان والمكان ، فالواجب على المسلمين فى هذا العصر : صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء السفن الحربية والغواصات ونحو ذلك ، كما يجب عليهم تعلّم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب .

وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وغيرها ، روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلا هذه الآية يقول: « ألا إن القوة الرمى » قالها ثلاثا ، وذلك أن رمى العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حر بة أو نحو ذلك ، وهذا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقية ونحوها ، فاللفظ يشملها و إن لم تكن معروفة في عصره صلى الله عليه وسلم .

(٣) مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وحدودها ، إذ هي مداخل الأعداء ، ومواضع مهاجمتهم للبلاد .

والحكمة في هذا أن يكون للأمة جند دائم مستعد للدفاع عنها إذا فجأها العدو المحكمة في هذا أن يكون للأمة جند دائم مستعد للدفاع عنها إذا فجأها العدو على غرة ، وقوام ذلك الفرسان لسرعة حركتهم وقدرتهم على القتال و إيصال الأخبار من الثغور إلى العواصم وسائر الأرجاء ، ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامها ، ولا يزال للفرسان نصيب كبير في الحرب في هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية في الدول الحربية .

(ترهبون به عدو الله وعدوكم) أى أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية ومن الفرسان المرابطة نترهبوا عدو الله الكافرين به و بما أنزله على رسوله وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر، إذ لاشىء يمنع الحرب إلا الاستعداد للحرب، فانكفار إذا علموا استعداد المسلمين وتأهبهم للجهاد واستكالهم لجميع الأسلحة والآلات خافوهم، وإلى هذا يشير أبو تمام إذ يقول:

وأخافكم كى تغمدوا أسيافكم إن الدم المغبّر يحرسه الدم وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه:

- (١) يجعل أعداءهم لايعينون عدوا آخر عليهم .
  - (ت) يجعلهم يؤدون الالتزامات المطلوبة منهم .
- (ح) ربما حملهم ذلك على الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله .
- ( وآخر بن من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ) أى وترهبون به أناسا غير هؤلاء الأعداء المعروفين لكم ، وهم مشركو مكة ومن والاهم ممن يجمعون بين هاتين

العداوتين حين نزول الآية عقب غزوة بدر ـ ممن لاتعلمون الآن عداوتهم بل يعلمهم الله وهو علام الغيوب .

والخلاصة - إن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم أنهم أعداء - يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء ، فالاستعداد للحرب يرهب الأعداء و يمنعهم من الإقدام على القتال ، وهذا ما يسمى فى العصر الحديث (السلام المسلح) (وما تنفقوا من شىء في سبيل الله يوف إليكم) أى وما تنفقوا من شىء قليلاكان أو كثيرا فى إعداد المستطاع من القوة والمرابطة فى سبيل الله يعطيكم عليه

الجزاء الوافى التام . ( وأنتم لاتظلمون ) أى والحال أنه لا يلحقكم ظلم ولا اضطهاد من أعدائكم ، فإن القوى المستعد لمقاومة المعتدى قلما يعتدى عليه أحد ، وإن اعتدى عليه فقل النفر به .

وفى هذا إيماء إلى أن إعداد المستطاع من القوة الحربية والمرابطة فى سبيل الله لا يمكن تحقيقهما إلا بإنفاق الكثير من المال ، ومن ثم رغب سبحانه عباده المؤمنين فى الإنفاق فى سبيله ، ووعدهم بأن كل ما ينفقون فيها يوفى إليهم إما فى الدنيا والآخرة أو فى الآخرة فحسب.

و إذ كان السلم هو المقصد الأول لا الحرب أكده بقوله:

( و إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) أى و إن مال العدو عن جانب الحرب إلى جانب السلم ولم يعتزّ بقوته فاجنح لها ، لأنك أولى بالسلم منهم .

( وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) أى اقبل السلم وفوض الأمر إلى الله ولا تخف غدرهم ومكرهم ، فالله هو السميع لما يقولون ، العليم بما يفعلون ، فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الـكيد والخداع و إن خفى عليك .

( و إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ) أى و إن يريدوا بجنوحهم للسلم

الكيد والخداع ليفترصوا الفرص كانتظار الغرّة التي تمكنهم من أهل الحق ، أو الاستعداد للحرب، فالله يكفيك أمرهم وينصرك عليهم .

( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) أى إن من آثار عنايته بك أن أيدك بتسخير المؤمنين لك ، وجعلهم أمة متحدة متآلفة متعاونة على نصرك ، وأن سخر لك ما وراء الأسباب من خوارق العادات كالملائكة التي تثبت القلوب يوم بدر .

( وألف بين قلوبهم ) أى إنه تعالى جمعهم على الإيمان بك ، وبذل النفس والمال فى مناصرتك ، بعد التفرق والتعادى الذى كان أثر حروب طويلة وضغأن موروثة كما كان بين الأوس والخزرج من الأنصار .

ونحو الآية قوله في سورة آل عمران : « وَاذْ كُرُوا نِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاذْ كُرُوا نِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقد كاديقع شيء من التباغضُ بين المهاجرُ بنَ والأنصار حين قسمة الغنائم في خُنين ، فكفاهم الله شر ذلك بفضله وحكمة رسوله .

وفى الآية إيماء إلى أن النصرينال بالأسباب التي من أهمها التآلف والاتحاد بفضل مقدر الأسباب ورحمته بالعباد ومن جَرَاء ذلك قال :

(لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما أنفت بين قلوبهم) أى إنه لولا نعمة الله عليهم بأخوة الإيمان التي هي أقوى من أخوة الأنساب والأوطان \_ لما أمكنك أن تؤلف بين قلوبهم بالمنافع الدنيوية ، فالضغائن الموروثة والدماء المسفوكة في الأنصار لا تزول بالأعراض الزائلة ، و إنما تزول بصادق الإيمان الذي هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة ، كما أن التآلف بين أغنياء المهاجرين وفقرائهم ، وأشرافهم وعامتهم ، على ماكان بينهم من فوارق في الجاهدية ، وجمع كلة البيوت والعشائر مع رسوخ العداوات ماكان بينهم من فوارق في الجاهدية ، وجمع كلة البيوت والعشائر مع رسوخ العداوات والإحن \_ لم يكن مما ينال بالمال والآمال في المغانم ونحوها ، على أن شيئا من ذلك لم يكن في يد الرسول أول الإسلام و إن كان قد صار في يده شيء كثير منه في المدينة بنصر الله له في قتال المشركين واليهود جميعا .

وكذلك جمع كلة المهاجرين والأنصار على ما يدل به كل منهما بميزة لاتتوافر لسواه ، فالمهاجرون لهم مزية القرب من الرسول والسبق إلى الإيمان ، والأنصار لهم ميزة المال والقوة و إنقاذ الرسول وقومه من ظلم مشركى مكة و إيواؤهم ومشاركتهم لهم فى أموالهم ، فكل هذا من عوامل التحاسد والتنازع لولا فضل الله وعنايته ، ومن شم قال :

( ولكن الله ألف بينهم ) إذ هداهم إلى الإيمان الذى دعوتهم إليه فتآلفت قوبهم .

ونحو الآية قوله: « إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاه».
وقد دلت التجارب على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعها، وأجدى.
وسائل التحاب والتاكف قوة الإيمان، ومن ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن
الرحم لتُقطع، و إن النعمة لتكفر، و إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شى، ثم قرأ: « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » الآية .

( إنه عزيز حكيم )أى إنه تعالى الغالب على أمره الذى لايغلبه خداع الخادعين ولاكيد الماكرين ، الحكيم فى أفعاله ، فينصر الحق على الباطل ، ويفضل الجنوح للسلم إذا جنح إليها العدو على الحرب .

يَا يُمُ النَّبِي حَسَّبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٤) يَأْمُ النَّبِيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا أَلْفًا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا يَعْلَبُوا مَا تَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُو مِائَةٌ يَعْلَبُوا أَلْفًا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا يَعْلَبُوا مَا تَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُو مِائَةٌ يَعْلَبُوا أَلْفًا مِنَ اللَّهِ عَنْ كُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ فَعَلَمُ وَوَاللّهُ عَنْ لَكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُمْ مِائَةٌ مَا اللهُ مَعَ الطّابِرِينَ (١٦) .

## شرح المفردات

حسبك: أى كافيك ما يهمك ، والتحريض: الحث على الشيء ، لا يفقهون: أى لايدركون حكمة الحرب وما يقصد بها من سعادة فى الدنيا والآخرة ، والضعف ( بالفتح والضم ) يشمل المادى والمعنوى ، وقيل هو بالضم لما يكون فى البدن ، وبالفتح لما يكون فى الرأى والعقل والنفس .

#### المعنى الجملى

بعد أن أمر الله رسوله بالجنوح للسلم إذا جنح لها الأعداء وربما كان جنوحهم لها مظنة الخداع والمسكر ، ووعده أن يكفيه أمرهم إذا أرادوا التوسل بالصلح إلى الحرب وضروب الإيذاء والشر ، وامتن عليه بتأييده له بنصره و بالمؤمنين إذ سخرهم له وألف بين قلوبهم باتباعه \_ قفي على ذلك بوعده بكفايته له ولهؤلاء المؤمنين الذين ألف قلوبهم في حالى الحرب والسلم وجعل هذا تقدمة لأمره بتحريضهم على القتال حين الحاجة إليه كما إذا بدأ العدو بالحرب أو نقض العهد أو خان في الصلح .

# الإيضاح

( يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين ) أي إن الله تعالى كاف لك كل ما يهمك من أمر الأعداء وغيرهم ، وكاف لن أيدك من المؤمنين .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُه ﴿ الَّذِينَ فَالَ كَفُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ. وقوله: قُلْ حَسْبِيَ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ. وقوله: قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُنَوَكِّدُونَ » .

و إذا كان دأب المؤمنين أن يقولوا « حسبنا الله ونعم الوكيل » فأُجْدِرُ بأنبيائه أن يكونوا أكل توحيدا وتوكلا عليه من غيرهم ولا سيما خاتم أنبيائهم . والمراد بالمؤمنين جماعتهم من المهاجرين والأنصار ولا سيما من شهد منهم بدرا.. ( يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال) أى حرض المؤمنين على القتال ورغبهم فيه لدفع عدوان الكفار من إعلاء كلة الحق والعدل وأهلهما على كلة الباطل والظلم وأنصارهما، إذ ذاك من ضرورات الاجتماع البشرى وسنة التنازع في الحياة والسيادة.

والخلاصة — حثهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين. بعدوان الكافرين عليهم وظلمهم إياهم إذا رأوهم ضعفاء مستسلمين .

( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) أى إن يوجد منكم عشرون صابرون يغلبوا بتأثير إيمانهم وصبرهم وفقههم مائتين من الكافرين الذين جردوا من هذه الصفات الثلاث ، وهذا عدة منه تعالى و بشارة بأن الجاعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين بعون الله وتأييده .

والخلاصة — ليصبرن الواحد لعشرة ، فجماعة المؤمنين الصابرين ترجح جماعة الكافرين بهذه النسبة العشرية ، سواء قلوا أو كثروا ، بحيث يؤمرون بقتالهم وعدم الفرار منهم إذا بدءوهم بالقتال .

(ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) أى أنتم تغلبونهم وهم بهذه النسبة بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما تفقهون من حكمة الحرب وما يراد بها من مرضاة الله عز وجل فى إقامة سننه العادلة و إصلاح حال عباده بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه بإعداد كل ما يستطاع من قوة ، ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحسدى الحسنيين النصر والغنيمة الدنيوية ، أو الشهادة والسعادة الأخروية .

وحالهم يخالف حالكم فى كل ما نقدم ، ولا سيا منكرى البعث والجزاء منهم كشركى العرب فى ذلك العصر ، واليهود الذين أعمتهم المطامع المادية وحب الشهوات ، فهم أحرص على الحياة منكم لعدم اعتقادهم بسعادة أخروية ، إلى أن أهل الكتاب يظنون أنهم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيائهم .

وفى الآية إيماء إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق بحياة البشر وارتقاء الأمم ، ومن شم كانت المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين .

وهكذا كان المسلمون فى العصور الأولى حين كانوا يعملون بهداية دينهم وكانوا بها أرباب ملك واسع وعز وجاه عريض ودانت لهم الشعوب الكثيرة ، حتى إذا ما تركوا هذه الهداية زال مجدهم وسؤددهم وذهب ريحهم ونزع منهم أكثر ذلك الملك .

و بعد أن بين المرتبة العليا التي ينبغي أن تكون للمؤمنين ، قنى على ذلك ببيان ما دونها من مرتبة الضعف فقال:

(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر الواحد من عشرة ، فياء التخفيف فقال: « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم اه.

وبهذا الحديث استدل العلماء على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما ، سواء طلباه أو طلبهما ، وسواء وقع ذلك وهو واقف فى الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر .

والخلاصة — إن أقل حال للمؤمنين مع الكفار فى القتال أن ترجح المائة منهم على المائتين والألف على الألفين ، وإن هذه رخصة خاصة بحال الضعف كما كأن الحال فى الوقت الذى لزلت فيه هذه الآيات وهو وقت غزوة بدر حين كان المؤمنون

لا يجدون ما يكفيهم من القوت ولم يكن لديهم إلافرس واحد ، وأنهم خرجوا بقصد لقاء العير غير مستعدين للحرب ، وكانوا أقل من ثلث المشركين الكاملي الأهبة والعدة .

ولما كملت للمؤمنين القوة كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر وينتصرون عليهم، وما تم لهم فتح ممالك الفرس والروم وغيرهم إلا بذلك .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهده ومن بعده القدوة فى ذلك ، فقد كان الجيش الذى أرسل إلى مؤتة من مشارف الشام للقصاص بمن قتلوا رسوله الحرث بن عمير الأزدى ثلاثة آلاف وكان الجيش الذى قاتلهم من الروم ومتنصرة العرب مائة وخمسين ألفا .

وقوله بإذن الله أى بمعونته وتوفيقه ، و بمعنى الآية قوله « يُــأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعيِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ، إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » .

وفى ذلك إيماء إلى أن من سنن الله فى الغلب أن يكون للصابرين على غيرهم، وفى هذا تحذير للمؤمنين أن يغتروا بدينهم ويظنوا أن الإيمان وحده يقتضى النصر والغلب وإن لم يقترن بالصفات اللازمة لكاله، ومن أهمها وأعظمها الصبر والعلم بحقائق الأمور ومعرفة سنن الله فى خلقه .

مَا كَانَ لِنَبِيًّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيز ﴿ حَكِيم ﴿ (٦٧) لَو لا كَتَابُ عِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُم ْ فِيما أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم ﴿ (٦٨) فَكُلُوا بَمَّا غَنِيْتُم ْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيم ﴿ (٦٨) .

# شرح المفردات

الأسرى: واحدهم أسير وهو من الأسر وهو الشد بالإسار أى القِد من الجلد، وكان من يؤخذ من العسكر في الحرب يشد لئلا يهرب، ثم صار يطلق على أخيذ الحرب و إن لم يشد، والإثخان في كل شيء: قوته وشدته، يقال قد أتخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه، وكذلك أثخنته الجراح، والثخانة الغلظ، فكل شيء غليظ فهو ثخين، والعرض: مايعرض ولايدوم سمى به حطام الدنيا لأنه حدث قليل اللبث، ومسكم: أى أصابكم، وفي أخذتم: أى لأجل ما أخذتم من الفداء.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكرسبحانه ماينبغى أن يكون عليه المؤمنون في حال الغزو والجهاد أمام أعدائهم الكافرين من الصبر والثبات على القتال ، ومن تفضيل السلم إذا جنح العدو إليها \_ قفى على ذلك بذكر أحكام الأسرى لأن أمورهم يفصل فيها بعد القتال غالباً كما وقع فى وقعة بدر وكما يقع فى كل زمان .

روى ابن أبى شيبة والترمذى وابن مردويه والبيهقى عن ابن مسعود قال: « لما كان يوم بدرجى، بالأسارى ، فقال أبو بكر رضى الله عنه يارسول الله قومك وأهلك استبقهم لعلى الله أن يتوب عليهم، وقال عربيا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ، قدّمهم فاضرب أعناقهم ، وفال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أنت فى واد كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا ، فقال العباس رضى الله عنه وهو يسمع ما يقول: أقطعت رحمك ؟ فدخل النبى صلى الله عليه وسم ولم يرد عليهم شيئا ، فقل أناس : يأخذ بقول عبد الله بقول أبى بكر ، وقال أناس : يأخذ بقول عبد الله ابن رواحة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون أشد حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد

من الحجارة ، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال ( كَفَنْ تَبِعَـنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ تَبِعَـنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور رَحِيم ) ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: ( إِنْ تَعَفِّر عَلَمُ مَ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيم ) ومثلك تعدّبهم فَإِنَّهُم عِبَادُك ، وَ إِنْ تَعَفْر عَلَمُ مَ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيم ) ومثلك ياعمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: ( رَبَّنَا الطّهِس عَلَى أَمْوَا لِهِم وَاللهُدُ عَلَى اللهُ يَعْم مثل نوح عليه تُلُو بِهم فَلاَ يُوم مثل نوح عليه السلام قال: ( رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرض مِنَ الحَافِرِينَ دَيَّاراً ) أنتم عالة فلا يفلن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق فقال عبد الله رضى الله عنه يا رسول الله عليه وسلم يفلنن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق فقال عبد الله رضى الله عنه يا رسول الله عليه وسلم مهيل بن بيضاء فأنزل الله تعالى ( ما كان لنبى أن يض رسول الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله تعالى ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى ) إلى آخر الابيتين».

وروی أحمد من حدیث ابن عباس قال: «لما أسروا الأساری (یعنی یوم بدر) قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأبی بکر وعر: ما ترون فی هؤلاء الأساری ؟ فقال رسول الله هم بنو العم والعشیرة، أری أن تأخذ منهم فدیة فتکون قوة لنا علی الکفار، وعسی الله أن یهدیهم للاسلام. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما تری یا بن الخطاب؟ قال لا والله لا أری الذی رأی أبو بکر، ولکننی أری أن تمکننا فنضرب أعناقهم، فتمکن علیا من عقیل (أخیه) فیضرب عنقه، وتمکننی من فلان – نسیب لعمر – فأضرب عنقه، ومکن فلانا من فلان قرابته فیان هؤلاء أثمة الکفر وصنادیدها، فهوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قال أبو بکر ولم یهو ما قال.

فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت يارسول الله أخبرني، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، و إن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة قريبة منه) وأنزل الله عز وجل (ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض)».

وفى هذا الحديث تصريح بأن الذين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم اختيار الفداء كثيرون ، و إنما ذكر فى أكثر الروايات أبو بكر رضى الله عنه ، لأنه أول مرف أشار بذلك ، ولأنه أكبرهم مقاما .

وروى ابن المنذر عن قتادة قال : أراد أصحاب محمد الفداء يوم بدر ففادوهم بأر بعة الآف ، أر بعة الآف .

# الإيضاح

(ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض) أى ما كان من شأن نبى من الأنبياء ولا من سنته فى الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره فيهم بين المن والفداء إلا بعد أن يشخن فى الأرض أى إلا بعد أن يعظم شأنه فيها ويتم له الغلب والقوة بقتل أعدائه ، لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتال والقتل كما قال:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبـــه الدم إلى أن كثرة القتل توجد الرعب وشدة المهابة ، وذلك يمنع من الجرأة والإقدام على ما لا ينبغى ، ومن ثم أمر الله به .

وخلاصة ذلك - إن اتخاذ الأسرى إنما يكون خيراً ورحمة ومصلحة للبشر إذا كان الظهور والغلب لأهل الحق والعدل \_ فني المعركة الواحدة بإنخانهم لأعدائهم من المشركين والمعتدين ، وفي الحالة العامة التي تعم كل معركة وكل قتال ؛ فبإنخانهم في الأرض بالقوة العامة والسلطان الذي يرهب الأعداء .

(تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) أى تريدون عرض الدنيا الفانى الزائل وهو المال الذى تأخذونه من الأسرى فداء لهم ، والله يريد لكم ثواب الآخرة الباق بما يشرعه لكم من الأحكام الموصلة إليه مادمتم تعملون بها ، ويدخل فى ذلك الاستعداد للقتال بقدر الاستطاعة إرادة الإثخان فى الأرض والسيادة فيها لإعلاء كلة الجق و إقامة العدل .

وفى ذلك إنكار لعمل وقع من جمهور المؤمنين على خلاف تلك القاعدة التى تقتضيها الحكمة والرحمة ، وماكان للنبى صلى الله عليه وسلم إقرار مثل هذا العمل ، ومن ثم عاتبهم الله على ما فعلوا بعد بيان سنة النبيين ، كما عاتب رسوله أيضا .

( والله عزيز حكيم ) ومن ثم يجمل أولياءه يغلبون أعداءه ويتمكنون منهم قتلا وأسرا ، ويطلق لهم أخذ الفداء ، ولكنه يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا ، ونحو الآية قوله : « وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُو لِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ » .

ولا تتم لهم العزة إلا بتقديم الاثخان فى الأرض والسيادة فيهما على المنافع المرضية بمثل فداء الأسرى من المشركين وهم فى عنفوان قوتهم وكثرتهم .

وعلى هذه القاعدة جرت الدول العسكرية فى العصر الحديث ، فأذا رأت من البلاد التى تحتمها أدنى بادرة من المقاومة بالقوة نكلت بأهلها أشد التنكيل ، فتخرب البلاد وتقتل الأبرياء مع المشاغبين ، بل لا تتعفف من قتل النساء والأطفال بنيران المدافع وقذائف الطائرات والدبابات .

ولكن الإسلام \_ وهو دين الرحمة والعدل \_ لا يبيح شيئًا من ذلك .

( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) أى ولولا كتاب من الله سبق فى علمه الأزلى ألا يعذبكم والرسول فيكم وأنتم تستغفرونه من ذنو بكم للسكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم .

أخرج ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر فال : « اختلف الناس فى أسارى بدر ، فاستشار النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ، فقال أبو بكر فادهم ، وقال عمر

اقتلهم ، فقال قائل أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم الإسلام ويأمره أو بكر بالفداء ، وقال قائل لو كان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أمر بقتلهم .

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبى بكر ففاداهم فنزل ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) فقال رسول الله : إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر ».

و بعد أن عاتبهم على أخذ الفداء أباح لهم أكل ما أخذوه ، وعدّه من جملة الغنائم التي أباحها لهم في أول السورة فقال :

( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) أى فكلوا مما غنمتم من الفدية حال كونه حلالا بإحلاله لسكم ، طيبا فى نفسه لاخبث فيه مما حرم لذاته كالدم ولحم الخنزير. ( واتقوا الله ) فى أن تعودوا إلى أكل شىء من أموال الناس كفارا كانو أو مؤمنين من قبل أن يحله لسكم ربكم .

(إن الله غفور رحيم) أى إنه غفور لذنبكم بأخذ الفداء و إيثار جمهوركم لمرض الدنيا على ما يقتضيه إيثار الآخرة من طلب الإنخان أولا لإعزاز الحق وأهله بإذلال الشرك وكبت حزبه، رحيم بكم إذ أباح لكم ما أخذتم، وأباح لكم الانتفاع به. وخلاصة ما تقدم — إنه ليس من سنة الأنبياء ، ولا مما ينبغى لأحد منهم أن يكون له أسرى يفاديهم أو يمن عليهم إلا بعد أن يكون له الغلب والسطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين ، لئلا يفضى أخذه فداء الأسرى إلى ضعف المؤمنين وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم ، وما فعله المؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال كان ذنبا سببه إرادة جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل الإثخان الذي تقتضيه الحكمة بإعلاء كلة الله تعالى ، وجعل كلة الذين كفروا السفلى ، ولولا كتاب من الله سبق من عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل إذنه تعالى وعلى خلاف سنته له لمسهم عذاب عظيم في أخذهم ذلك ، و إنه أحل لهم ما أخذوا وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله لهم ، والله غفور رحيم .

يَا يَهُمَ النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى : إِنْ يَعْمَ اللهُ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى : إِنْ يَعْمَ اللهُ فِي أَنْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى : إِنْ يَعْمَ وَاللهُ عَفُورٌ وَلَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ مَرْكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ مَرْحِيمٌ (٧٠) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٧٠).

#### المعنى الجملي

لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى شق عليهم أخذ أموالهم، فأنزل الله هذه الآية استمالة لهم وترغيبا فى الإسلام ببيان ما فيه من خيرى الدنيا والآخرة ، وتهديدا وإنذارا لهم ببقائهم على الكفر وخيانته صلى الله عليه وسلم ، و بشارة للنبى صلى الله عليه وسلم ، بحسن العاقبة والظفر له ولمن تبعه من المؤمنين .

روى أن الآية نزلت في العباس وعقيل بن أبي طالب ونو فل بن الحرث ، وكان العباس أسيرا يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس ، وكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر ، فلم تبلغه النوبة حتى أسر ، فقال العباس : كنت مسلما إلا أنهم أكرهوني ، فقال عليه السلام : إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك ، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ، قال العباس فكامت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على " فقال : أما شيء خرجت لتستعين به علينا فلا ، قال : وكلفني الرسول فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية ، وفداء نوفل بن الحرث ، فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت عليه وسلم : أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : لاأدرى ما يصيبني ؟ فإن حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل ، فأن العباس : وما يدريك ؟ قال أخبرني ربى ، قال فأنا أشهد أنك صادق ، وأن

لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ، ولقد دفعته إليها في سواد الليل ، ولقد كنت مرتابا في أمرك ، فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب .

قال العباس: فأبدلني الله خيرا من ذلك ، لى الآن عشرون عبدا ، و إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا ، وأعطاني زمزم وما أحب أن لى بها جميع أموال مكة ؟ وأنا أنتظر المغفرة من ربى

### الإيضاح

(يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ، إن يعلم الله فى قلو بكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ) أى قل للذين فى أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء: إن كان الله تعالى يعلم أن فى قلو بكم الآن إيمانا أو سيظهر فى حينه - كما يدعى بعضكم - يعطكم إذ تسلمون ماهو خير لكم مما أخذه المومنون منكم من الفداء بما تشاركونهم فى المغانم وغيرها من النعم التى وعد المؤمنون بها .

روى أبو الشيخ عن ابن عباس : أن العباس وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله فنزل (إن يعلم الله في قلو بكم خيراً)الآية .

و يغفر لكم والله غفور رحيم ) أى و يغفر لكم ماكان من الشرك وما استتبعه من السيئات والأوزار ، والله غفور لمن تاب من كفره وذنو به ، رحيم بالمؤمنين فيشملهم بعنايته وتوفيقه و يعدّهم للسعادة فى الدنيا والآخرة .

وفى ذلك من الحضّ على الإسلام والدعوة إليه ما لا يخفى .

( و إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ) أى و إن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلى الإسلام والرغبة عن قتال المسلمين ، فلا تخف مما عسى أن يكون من خيانتهم وعودتهم إلى القتال ، فإنهم قد خانوا الله من قبل ، فنقضوا الميثاق الذى أخذه على البشر بما أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية ، و بما آتاهم من العقل الذى يتدبرون به سنن الله فى خلقه . (فأمكن منهم) يقال مكنه من الشيء وأمكنه منه: أى فمكنك أنت وصحبك منهم بنصرك عليهم ببدر مع التفاوت العظيم بين قوتك وقوتهم وعددك وعددهم، وهكذا سيمكنك بمن يخونونك من بعد .

( والله عليم حكيم ) فهو يعلم ما ينتوونه وما يستحقونه من عقاب ، حكيم يفعل مايفعل على حسب ما تقتضيه حكمته البالغة ، فينصر المؤمنين ويظهرهم على الكافرين . وفي الآية من العبر :

(١) إنه يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى فى الإيمان ، و إنذارهم عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر وعادوا إلى البغى والعدوان .

(٣) إن فيها بشارة للمؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة في كل قتال يقع بينهم و بين المشركين ما داموا محافظين على أسباب النصر المادية والمعنوية التي عامت مما تقدم .

روى البخارى عن أنس « أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ترك فداء عمه العباس رضى الله عنه وكان فى أسرى المشركين يوم بدر فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا العباس فداءه (كانت جدته أنصارية) فقال صلى الله عليه وسلم: والله لاتذرون منه درها».

وقد كان فداء الأسير أر بعين أوقية ذهبا ، فجعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل ثمانين ، فقال له العباس : أللقرابة صنعت هذا ؟ قال : فأنزل الله تعالى ( يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ، إن يعلم الله فى قلو بكم خيرا يؤتكم خيرا بما أخذ منكم ) الآية فقال العباس ( بعد إسلامه ) وددت لوكان أخذ منى أضعافها لقوله تعالى ( يؤتكم خيرا بما أخذ منكم ) اه .

و بعد أن ذكر تلك القواعد الخاصة بالحرب والسلم وما يجب أن يعمل مع الأسرى ختم السورة بولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى الإيمان والهجرة وما يلزم ذلك ،

وولاية الكافرين بعضهم لبعض ، ثم أمر بالمحافظة على العهود والمواثيق مع الكفار ما دام العهد محفوظا غير منبوذ ولا منكوث فقال :

إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الْحِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَا مَنُوا وَلَمْ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَاوَاصَرُوا ، أُولِئِكَ بَهْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَ يَتَهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهُ اَجِرُوا ، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ يَنْنَكُمْ وَكِيْنَهُمْ مِيمَاقٌ ، وَالله فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ يَنْنَكُمْ وَكِينَهُمْ مِيمَاقٌ ، وَالله عَلَى اللهِ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْض ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ وَعَاجَرُوا عَلَى وَيَعْمَلُونَ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولِيَاء بَعْض ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولِيَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولِيَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا مُولِيَا مُنْ الله وَمُؤْمِولًا مُولِيَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَونَ وَالْمَاكُ هُولُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْمُهُمُ أُولِي الله وَمِنْ فِي كِتَابِ مَعْمُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ، إِنَّ الله بَكُلُ شَيْء عَلِيمْ (٧٧) .

#### المعنى الجملي

قسم الله المؤمنين أربعة أقسام ، وبين حكم كل منها ومنزلته من بينها :

- (١) المهاجرون الأولون أصحاب الهجرة الأولى قبل غزوة بدر \_ إلى صلح الحديبية.
- (٣) الأنصار الذين كانوا بالمدينة وآووا النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرين عند هجرتهم إليهم .
  - (٣) المؤمنون الذين لم يهاجروا .
  - (٤) المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية .

#### الإيضاح

(١) (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) أي هؤلاء الكملة هم المؤمنون الذين هجروا أوطانهم فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لربهم ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله : أي بذلوا الجهد بقدر الوسع ، واقتحموا المشاق .

أما ما كان من بذل الأموال فهو قسمان:

- (١) ما ينفق فى التعاون والهجرة والدفاع عن دين الله ونصر دينه وحماية رسوله .
- (ب) ما يكون بسخاء الأنفس بترك ما تركوه فى أوطانهم عند خروجهم منها . وما كان من بذل الأنفس فهو أيضا ضربان :
  - (١) قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عَدَدهم وعُددهم .
- (ت) ما يكون قبل القتال من احتمال المشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطهاد والهجرة من البلاد، وما يصحب ذلك من سغب وتعب ونحو ذلك.
- (٢) (والذين آووا ونصروا) أى والذين آووا الرسول ومن هاجر من أصحابه ونصروهم وآمنوهم من المخاوف، فقد كانت يثرب ملجأ المهاجرين، شاركهم أهلها في أموالهم وآثروهم على أنفسهم وقاتلوا من قاتلهم وعادوا من عاداهم، ومن جَرَاءهذا جعل الله حكمهم حكم المهاجرين في قوله:
- ( أولئك بعضهم أولياء بعض ) أى يتولى بعضهم من أمر الآخرين ما يتولونه من أمر أنفسهم حين الحاجة إلى التعاون والتناصر فى القتال وما يتعلق به من الغنائم لأن حقوقهم ومرافقهم مشتركة ، ويجب عليهم كفاية المحتاج ، و إغاثة المضطر منهم . (٣) ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) الولاية بفتح الواو وكسرها ، وقيل هى بالفتح خاصة بالنصرة والمعونة والنسب والدين ،

وبالكسر في الإمارة وتولى الأمور العامة ، لأنها من قبيل الصناعات والحِرف ،

أى إن المؤمنين المقيمين فى أرض المشركين وتحت سلطانهم وحكمهم ، ودارهم دار حرب وشرك لايثبت لهم شىء من ولاية المؤمنين الذين فى دار الإسلام ، إذ لاسبيل إلى نصر أولئك لهم .

أما من أسره الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار ، ويجب على المسلمين السعى فى فكاكهم بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة ، بل يجب بذل هذه الحماية لأهل الذمة أيضا .

( و إن استنصروكم في الدين فعييكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) أي إنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا فاتلهم الكفار أو اضطهدوهم لأجل دينهم وطلبوا نصركم عليهم ، فعليكم أن تساعدوهم بشرط أن يكون الكفار حربيين لاعهد بينكم و بينهم، أما إن كانوا معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم ، ولانباح خيانتهم وغدرهم بنقض العهود والمواثيق.

(والله بما تعملون بصير) فعليكم أن تقفوا عند حدوده ، وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم ، وتتوخوا فيها الحق والعدل ؛ وتتقوا الهـوى الذى يصد عن ذلك .

و بهذه المحافظة على العهود والمواثيق سرا وجهراً امتازت الشريعة الإسلامية على الشرائع الوضعية ، فشعار أهلها الوفاء بالعهود والبعد عن الخيانة والغدر .

و إن أعظم دول المدنية في العصر الحاضر تنقض عهودها جهرة متى وجدت الفرصة سانحة ، ولا سيم عهودها للضعفاء ، وتتخذها خداعا مع الأقوياء ، وما أكثر ما تنقضها بالتأويل والتحايل في التفسير إذا رأت في ذلك مصلحتها ، حتى قال رئيس الدولة الألمانية : ما المعاهدات إلاقصاصات ورق ، وقال بسمارك أكبر ساسة هذه الدولة : المعاهدات حجة القوى على الضعيف ، وأبرع الساسة في التقصى منها بالتأويل هم الإنكليز .

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) أى فى النصرة والتعاون على قتال

الشركين ، فهم فى جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين . و إن كانوا شيعا يعادى بعضهم بعضا ، ولم يكن فى الحجاز حين ترلت هذه السورة إلا المشركون واليهود ، وكان. اليهود يتولون المشركين و ينصرونهم على النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ونقضوا العهود التى كانت بينه و بينهم فقاتلهم حتى أجلاهم من خيبر .

(إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) أي إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض ، ومن تناصركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم ، ومن الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم وينبذوه على سواء \_ يقع من الفتنة والفساد في الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم بتخاذلكم الذي يفضى إلى فشلكم وظفر الأعداء بكم واضطهادكم في دينكم بصدكم عنه كما وقع ذلك بضعفائكم بمكة قبل الهجرة . ثم فضل الله المهاجرين والأنصار على غيرهم فقال :

( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حق الإيمان وأكله دون. من لم يهاجر وأقام بدار الشرك ولم يغز مع المسلمين عدوهم.

فلم مغفرة ورزق كريم) أى لهم مغفرة تامة من ربهم تمحو ما فرط منهم من السيئات، ورزق كريم في دار الجزاء، لأنهم قد تركوا الأهل والوطن و بذلوا النفس والمال وأعرضوا عن سأتر اللذات الجسمانية، وعملوا ما يقربهم من ربهم في دار النعم

(٤) ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) أى وهؤلاء الذين تأخر إيمانهم وهجرتهم عن الهجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءكم \_ فأولئك منكم أى فيلتحقون بالمهاجرين الأولين والأنصار وبما تقدم من الولاية والجزاء.

وفى جعلهم منهم دليل على فضل السابقين على اللاحقين ، يرشد إلى ذلك قوله-

تعالى « لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اللَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى » وقوله: « والسَّابِقُونَ اللهُ الْحُسْنَى » وقوله: « والسَّابِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَٰ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ولا يخفي مافى الآية من ترغيب في الإيمان والهجرة .

(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أولو الأرحام: هم أصحاب القرابات، والأرحام واحدها رحم ( بزنة قُفْل وكَتِف ) وأصله رحم المرأة وهو موضع تكوين الولد، سمى به الأقارب لأنهم من رحم واحد، أى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناصر، وبالتوارث في دار الهجرة في ذلك العهد وفي كل عهد، وقوله: في كتاب الله، أى في حكمه الذي كتبه على عباده المؤمنين، وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية بالوالدين وذي القربي.

والخلاصة — إن القريب ذا الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قريبه و برّه ، ومقدم عليه في جميع الولايات المتعنقة به كولاية النكاح وصلاة الجنازة وغيرها، و إذا وجد قريب و بعيد يستحقان البر والصلة فالقريب أولى كما قال تعالى : « وَ بِالْوَ الدّيْنِ إِحْسَاناً وَ مِذِي الْقُر بَي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء عن أهلك فنذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا » ، أى عن أهلمستحق من الأجانب .

( إن الله بكل شيء عليم ) أي فهو سبحانه إنما شرع لهم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصلة الأرحام وأحكام القتال والغنائم وسنن

التشريع والأحكام - عن علم واسع محيط بكل شيء من مصالحكم الدينية والدنيوية. ونحو الآية قوله: « وَلَقَدُ جِئْنَاهُمُ بِكِتابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ » .

زادنا الله علما بفقه كتابه ، ووفقنا للعمل بأحكامه وآدابه ، وجعلنا من الذين. يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، إنه هو السميع المجيب.

#### موضوعات السور المكية والمدنية

تقدم أن قلنا فى آخر سورة البقرة : إن أمهات المسائل التى ذكرت فى السور المكية هى :

أصول الإيمان من الاعتقاد بوحدانية الله والتصديق بالوحى والرسالة والبعث والجزاء ، وقصص الرسل مع أقوامهم ، ثم أصول التشريع العامة والآداب والفضائل الثابتة ، وجاء في أثناء ذلك محاجة المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بتلك الأصول ودحض شبهاتهم و إبطال ضلالاتهم والنعى على خرافاتهم .

وأمهات ما جاء في السور المدنية \_ قواعد التشريع التفصيلية ، ومحاجّة أهل الكتاب ببيان ما ضلوا فيه من هداية كتبهم ورسلهم ، فكثر في سورة البقرة محاجة اليهود ، وكثر في سورة المائدة محاجة الفريقين ، وكثر في سورة المساء الأحكام المتعلقة بالمنافقين ، وكثر في سورة النوبة فضائع المنافقين .

## أهم ما تشتمل عليه سورة الأنفال من الأحكام

(١) تعليل أفعاله وأحكامه بمصالح الخلق كقوله : « وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكُلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ » وقوله : « وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِيَطْمَـ بُنَّ به قُدُو بَكُمْ » .

(٢) كفاية الله تعالى رسوله مكر مشركى قريش في مكة حين التهارهم على

حبسه طيلة حياته أو نفيه من بلده أو قتله كما قال سبحانه « وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرَوُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُنُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَ ، وَاللهُ خَيْرُ اللهَ عَيْرُ اللهَ ، وَاللهُ خَيْرُ اللهَ اللهَ اللهَ عَيْرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَيْرُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

- (٣) امتناع تعذيب المشركين ما دام الرسول فيهم كما قال: « وَمَا كَانَ اللهُ الل
- (٤) استغاثة الرسول ربه و إمداده بالملائكة كما قال: « إذْ تَسْتَغَيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَتِّى مُمِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ » .
- (٥) كراهة مجادلة الرسول في يأمر به ويرتخب فيه من أمور الدين ومصالح المسلمين بعد أن تبين لهم أنه الحق كما قال « يُجَادِلُونَكَ فِي الحُقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ. كَأَنَّكَ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » .

أماالجادلة والمراجعة في المصالح الحربية والسياسية قبل أن يتبين الحق فيه فمحمودة، إذ بها تتم المشاورة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة .

- (٢) إن من شأن صادق الإيمان أن يتوكل على الله ، أى يكل إليه أموره وحده ، فلا يتكل على مخلوق مربوب لخالق مثله ، فكل المخلوقات سواء فى الخضوع لسننه ، ومن شأن المؤمن المتوكل أن يطلب كل شىء من سببه خضوعا لسننه فى نظام خلقه ، فإذا جهل الأسباب أو عجز عنها وكل أمره فيها إلى ربه داعيا أن يعلمه ما جهل منها ، وأن يسخر له ما عجز عنه من جماد وحيوان أو إنسان كما قال « و عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُونَ » و بين فائدة ذلك بقوله « و مَنْ يَبَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَإِنْ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَإِنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَيْ يَرِيْهُ عَلَى اللهِ فَاللهِ فَلْهُ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال
- (٧) إن الظلم فى الأمم يقتضى عقابها فى الدنيا بالضعف والانحلال الذى قد يفضى إلى الزوال أو فقد الاستقلال ، وإن هذا العقاب يقع على الأمة بأسرها لا على مقترفى الظلم وحدهم كما قال: « وَاتَّقُوا فَيْنَةً لاَ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوامِنْكُمُ وَاصَّةً ».

(A) إن الافتتان بالأموال والأولاد مدعاة لضروب من الفساد ، فإن حب المال والولد من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف إذا لم تهذب بهدى الدين وحسن التربية والتعليم كما قال : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَ الْكُمُ وَأُو لَادُكُمُ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٍ .

(٩) إن تقوى الله فى الأعمال العامة والخاصة تكسب صاحبها ملكة يفرق بها بين الحق والباطل والخير والشركا قال: « يَأْيُهُمَا اللهِ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمُ وُرُ قَاناً » .

(١٠) إن تغير أحوال الأمم وتنقلها فى الأطوار من نعم إلى نقم أو بالعكس أثر طبيعى لتغييرها ما بأنفسها من العقائد والأخلاق والآداب « ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ ۖ لمَ ۚ يَكُ مُغَيِّرًا وَعَلَمَ اللهُ عَلَى قَوْم ِ حَتَّى يُغَيِّرًا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » .

(١١) وجوب إعداد الأمة بكل ما تستطيع من قوة لقتال أعدائها ، وذلك يشمل السلاح ، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وقد كثرت أنواعه من برّى و بحرى وهوائى ، ومرابطة الفرسان فى ثغور البلاد لإرهاب الأعداء و إخافتهم من عاقبة التعدى على الأمة ومصالحها أو على أفرادها «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُورٌ وَمِنْ رِ بَاطِ الْحُيْلِ تُرُ هِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُو » .

(١٢) تفضيل السلم على الحرب إذا جنح لها العدو ، لأن الحرب ضرورة من ضرورات الاجتماع تقدر بقدرها «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ».

(١٣) المخافظة على الوفاء بالعهد والميثاق في الحرب والسلم ، وتحريم الخيانة سرا وجهرا « وَ إِن اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ إِلاَّ عَلَى قَوْم بَيْنَكُمُ وَجَهْراً « وَ إِن اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ إِلاَّ عَلَى قَوْم بَيْنَكُمُ وَبَعْنَهُمْ مِيثَاقَ ﴾ .

(١٤) وجوب معاملة ناقضي العهد بالشدة التي يكونون بها عبرة ونكالاً لغيرهم

تمنعهم من الجرأة والإقدام على العودة لمثل ذلك ﴿ فَإِمَّا تَتَقَفَنَهُمْ فِي الحُرْبِ فَشَرِّدْ بِعَلَمَ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُّونَ ﴾ .

- (١٥) جمل الغاية من القتال الديني حرية الدين ومنع الفتنة فيه حتى لا يرجع المشركون أحدا عن دينه « وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةَ ۚ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ۗ لِلشَرِكُونَ أَحدا عن دينه « وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةَ ۗ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللهِ فَإِن انْتَهَوْ اللهِ عَلَى يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » .
- (١٦) اتقاء التنازع والتفرق حال القتال لأنه سبب الفشل وذهاب القوة « وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم " » ، وقد جرت على ذلك الدول فى العصر الحديث ، فإنها تبطل تنازع الأحزاب زمن الحرب وتكتفى بالشورى العسكرية التى شرعها الإسلام وعمل بها النبى صلى الله عليه وسلم ، فى غزوة بدر ، وفرضت عليه فى غزوة أحد « وَشَاوِ رْهُمْ فِي الْأَمْرِ » .
- (١٧) منع اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال فى حال الضعف ، وجواز ذلك حين الإثخان فى الأرض بالقوة والعزة والسيادة ، مع ترغيب الأسرى فى الإيمان و إنذارهم أن يخونوا المسلمين بعد إطلاقهم بمن أو فداء .

# سورة التوبة ــ سورة براءة

عدد آیها ثلاثون ومائة ، وهی مدنیة ، ولها أسماء كثیرة : منها الواضحة كم تضمنته من ذكر أسرار المنافقین و إنبائهم بما فی قلوبهم من الكفر وسوء النیات ، والخزیة .

وقد نزل معظمها بعد غزوة تبوك ، وهى آخر غزواته صلى الله عليه وسلم ، وقد كان الاستعداد لها وقت القيظ زمن العسرة ، وفى أثنائها ظهر من علامات نفاق المنافقين ما كان خفيًّا من قبل .

وأولها نزلسنة تسع بعد فتح مكة ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقرأها على المشركين فى الموسم .

روى البخارى عَن البَرَاء بن عازب قال : آخر آية نزلت « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ ۚ فِي الْـكلاَلَةِ » وآخر سورة نزلت براءة .

ووجه المناسبة بينها و بين ماقبلها \_ أنها كالمتممة لها فى معظم ما فى أصول الدين وفروعه ، وفى التشريع الذى جلّه فى أحكام القتال والاستعداد له ، وأسباب النصر فيه ، وأحكام المعاهدات والمواثيق من حفظها ونبذها عند وجود المقتضى لذلك ، وأحكام الولاية فى الحرب وغيرها بين المؤمنين بعضهم مع بعض ، والكافرين بعضهم مع بعض ، وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمذبذيين من المنافقين ومرضى القلوب ، فما بدئ به فى الأولى أتم فى الثانية \_ وهاك أمثلة على ذلك .

- (١) تفصيل الـكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب في كل منهما .
- (٢) ذكر فى الأولى صدّ المشركين عن المسجد الحرام ، وأنهم ليسوا بأوليائه ، وجاء فى الثانية « مَا كَانَ لِسُشْرِكِينَ أَنْ يَعْشُرُ وا مَسَاجِدَ اللهِ » إلى آخر الآيات (٣) ذكرت العهود فى سورة الأنفال ، وافتتحت سورة التو بة بتفصيل الكلام فيها .

- (٤) ذكر فى سورة الأنفال الترغيب فى إنفاق المال فى سبيل الله ، وجاء ذلك. بأبلغ وجه فى براءة .
- (ه) جاء فى الأولى ذكر المنافقين والذين فى قلوبهم مرض ــ وفصل ذلك. فى الثانية أتمّ تفصيل.
- (تنبيه) لم يكتب الصحابة ولا مَن جدهم البسملة فى أولها ، لأنها لم تنزل معها كا نزلت مع غيرها من السور ، وقيل رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة . وقيل لأنها جاءت لرفع الأمان والابتداء بالبسملة مذكورا فيها اسم الله موصوفا بالرحمة يوجبه .

بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِنَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ كُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي اللهِ وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجُّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٍ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ ، وَإِنْ الله بَرَيءٍ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ كُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله ، وَبَشَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ كُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله ، وَبَشَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ تَوَلَيْتُمْ وَا عَلَيْكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي الله ، وَبَشَرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ أَلْهِ مِنَ اللهُ مُورِي اللهِ ، وَبَشَرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ أَلْهِ مُونَ الله مُدَّتِهِمْ ، إِلاَ اللهَ يُحِبُ أَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهَ يُعِمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهَ يُعِنَ اللهَ يُعِمْ اللهِهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهُ يَعْوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهَ يُعْوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهَ يَعْمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ ا

# شرح المفردات

البراءة: من برئ من الدين، إذا أسقط عنه، ومن الذنب ونحوه: إذا تركه وتباعد عنه، والمعاهدة : عقد المهد بين فريقين على شروط يلتزمونها ، وكان كل فريق يضع يمينه في يمين الآخر و يوثقونها بالأيمان ، ومن جَراء ذلك سميت أيمانا في قوله تعالى :

(إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ) أَى لا عهود لهم ، والسياحة في الأرض: الانتقال والتجوال فيها ، ويراد بها هنا حرية الانتقال مع الأمان مدة أربعة أشهر لايعرض المسلمون لهم فيها بقتال ، وقوله: غير معجزى الله ، أى لاتفوتونه بالهرب والتحصن ، والخزى: الذل والفضيحة بما فيه عار ، والأذان: الإعلام بما ينبغي أن يعلم ، ويوم الحج الأكبر: هو يوم النحر الذي تنتهى فيه فرائض الحج ، ويجتمع فيه الحاج لإتمام مناسكهم ، ثم لم ينقصوكم شيئا ، أى من شروط الميثاق فلم يقتلوا أحدا منكم ولم يضروكم ، ولم يظاهروا: أى لم يعاولوا .

### المعنى الجملي

بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالإسلام وأقام بناء دعوته على أساس البراهين المقنعة ، ومنع الإكراه على الدخول فيه والحمل على قبوله بالقوة ، فقاومه المشركون وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدُّهم عنه ، ولم يكن أحد يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب إلا بتأمين حليف أو قريب ، فهاجر منهم عدد كثير إلى بلاد الحبشة وإلى جهات كثيرة مرة بعسد أخرى ، ثم اشتد إيذاؤهم للرسول حتى ائتمروا في دار الندوة علمناً على حبسه أو نفيه أو قتله ، ورجحوا آخر الأمر قتله ، فأمره الله بالهجرة إلى المدينة وصار يتبعه من أصحابه من قدر عليها ، وقد وجدوا بها أنصارا يحبون الله ورسوله، ويحبون من هاجر إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم ، وكانت الحال بينهم و بين المشركين حال حرب بطبيعة الحال ومقتضى المُألُوف في ذلك العصر ، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى على السَّلم والتعاون بينهم ، فخانوا ونقضوا العهد وظاهروا المشركين عليه ، وعاهد المشركين في الحديبية على السّلم والأمان عشر سنين بشروط كانت منتهى السخاء عن قوة وعزة ، لا عن ضعف وقلة ، حبًّا للسلم ونشر الدعوة بالإقناع والحجة فدخلت خزاعة في عهده صلى الله عليه وسلم كما دخلت بكر في عهــد قريش ،

ثم عدت الثانية على الأولى وأعانتها قريش بالسلاح ناقضين العهد ، فكان ذلك سبب عودة الحرب بينه و بينهم إلى أن كان فتح مكة ، و به خضدت شوكة الشرك وذل أهله ، ولكنهم ما زالوا يحاربون حيث قدروا ، ودلت التجارب أنه لا عهود لهم ولا يؤمن غدرهم في حالى القوة والضعف ، ولا يستطيع المسلمون أن يعيشوا معهم بحكم المعاهدات و يأمن كل شر الآخر ما دامو على شركهم ، ولا سيا وقد سبقهم إلى نقض العهد من كانوا أجدر منهم بالوفاء وهم أهل الكتاب .

من جرّاء هذا جاءت هذه السورة بنبذ عهودهم المطلقة و يتمام عهودهم المؤقتة لمن استقام عليها ، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وتم له الغلب عليهم ومحا الشرك من جزيرة العرب ودانت كلها للإسلام « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ » .

### الإيضاح

( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) أى هذه براءة آتية من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، كما يقال: هذا كتاب من فلان إلى فلان. ونسبه إلى الله ورسوله من قِبَل أنه تشريع جديد شرعه الله وأمر رسوله بتنفيذه ونسب معاهدة المشركين إلى جماعة المؤمنين و إن كان الرسول هو الذي عقد العهد ، لأنه عقده بوصف كونه الإمام والقائد لهم ، وهو عقد ينفذ بمراعاتهم له وعملهم بموجبه ، فجمهور المؤمنين هم الذين ينفذون أحكام المعاهدات ، وللقواد من أهل الحل والعقد الاجتهاد فيما لا نص فيه منها ومن أحكام الحرب والصلح ونحوها

قال البغوى: لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف، وجعل المشركون ينقضون عهوداكانت بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره الله بنقض عهودهم، وذلك قوله عز وجل: « وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً وَانْبِذْ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءً» اه. قال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافا كثيراً، فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة، ومن

له عهد دون أربعة أشهر ، فيكمل له أربعة أشهر ، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله الحمدته مهما كانت ، لقوله تعالى : ﴿ فَأَ يَكُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ » ولما سيأتى فى الحديث : « ومن كان بينه و بين رسول الله عهد فعهده إلى مدته » وهذا أحسن الأقوال وأقواها واختاره ابن جرير رحمه الله اه .

(فسيحوا في الأرض أر بعة أشهر) هذا خطاب من الله للمؤمنين مبيّن لما يجب أن يقولوه للمشركين الذين برئ الله ورسوله من عهودهم ، أى قولوا لهم : سيروا في الأرض وأنتم آمنون لا يتعرض لكم أحد من المسلمين بقتال مدة أر بعة أشهر تبتدئ من عاشر ذى الحجة من سنة تسع للهجرة وهو يوم النحر الذى 'بلّغوا فيه هذه للدعوة ، وتنتهى في عاشر شهر ربيع الآخر من سنة عشر .

والحكمة فى تحديد هذه المدة أن يكون لديهم فسحة من الوقت للنظر والتفكر فى عاقبة أمرهم ، والتخير ببن الإسلام والاستعداد للقتال إذا هم أصروا على شركهم وعدوانهم ، وهذا منتهى ما يكون من السجاحة والرحمة والإعذار إلى أعدى أعدائه المحار بين ، حتى لايقال إنه أخذهم على غرة .

( واعسوا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ) أى واعلموا أنكم فن تعجزوا الله ولن تفوتوه فتجدوا مهر با من الله لسياحتكم إذا أنتم أصررتم على شرككم وعدوانكم لله ورسوله ، بل سيسلط المؤمنين عليكم ويؤيدهم بنصره الذى وعدهم به ، والعاقبة للمتقين ، فقد جرت سنة الله بخزى الكافرين منكم ومن غيركم في معاداتهم وقتالهم لرسله في الدنيا والآخرة كما جاء في مشركي مكة ومن نحا نحوهم . « كَذَّبَ الله مِنْ قَبْدُهِمْ فَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ، فَأَذَاقَهُمُ الله الخَرْى في الخَيَاةِ اللهُ نيا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَ كُبَرُ لَوْ كَا نُوا يَعْلَمُونَ » .

( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين وسائر خرافات ورسوله ) أى هـذا إعلام من الله ورسوله بالبراءة من عهود المشركين وسائر خرافات

شركهم وضلالهم فى وقت يسهل فيه ذلك التبليغ والإعلام ، وهو يوم الحج الأكبر يوم النحرالذى فيه تنتهى فرائض الحج، و يجتمع الحجاج لإتمام مناسكهم وسننهم فى منى. ثم أكد ما يجب أن يبلغوه بلا تأخير بقوله :

( فَإِن بَهُمْ فَهُو خَيْرُ لَـكُمْ ) أَى قُولُوا لَهُمْ : فَإِن تَبْتُمْ وَرَجِعْتُمْ عَنْ شُرَكَكُمْ وَعَنْ خيانتكم وغدركم بنقض العهد وقَبَلتم هدى الإسلام ، فذلك خير لـكم فى الدنيا والآخرة ، لأن فى هدايته سعادتكم فيهما .

( و إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله ) أى و إن أعرضتم عن إجابة الدعوة إلى التو بة فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه ، فلن تفلتوا من حكم سننه ووعده لرسله وللمؤمنين بالنصر والغلب كما قال : « وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَيِنَ » .

و بشر الذين كفروا بعذاب أليم ) أى و بشر أيها الرسول الكريم من جحد رسالتك ولم يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر بعذاب أليم في الآخرة .

وهذا من أنباء الغيب التي لاتعلم إلا بوحى من الله عز وجل، واستعال البشارة في يسوء ويكره ضرب من التهكم كما لا يخفى:

( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عميكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) أى لا تمهوا الناكثين للعهود فوق أربعة أشهر ، إلا الذين عاهدتموهم شم لم ينكثوا عهدهم ، فلا تجروهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم ، بل أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، بشرط ألا ينقصوا شيئا من شروط الميثاق ولا يضاروكم ، ولا يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم ، كما عدت بنو بكر على خزاعة في غيبة رسول الله صلى الله عميه وسلم فظاهرتهم قريش بالسلاح .

وفى ذلك إيماء إلى أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام ما دام العهد معقودا ، و إلى أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته ، و إلى أن من شروط وجوب الوفاء به محافظة العدو المعاهد لنا على ذلك العهد بحذافيره بنصه وفحواه ، فإن نقص شيئا منه وأخل بغرض من أغراضه عد ناقضا له كما قال : ( ثم لم ينقصوكم شيئا )

ويدخل في الإخلال مظاهرة أحد من الأعداء على المسلمين ، لأن المقصد من المعاهدات بترك قتال كل من الفريقين المتعاهدين الآخر وحرية التعامل بينهما .

(إن الله يحب المتقين) أى الذين يتقون نقض العهد وخفر الذمم وسائر المفاسد التى تخل بالنظام وتمنع جريان العدل بين الناس .

وفى ذلك إيماء إلى أن مراعاة حقوق العهد تدخل فى حدود التقوى ، و إلى أن التسوية بين الوفى والغادر منافية لذلك و إن كان المعاهد مشركا .

وقد ورد فى تنفيذ أمر الله بهذه البراءة والأذان بها: أى التبليغ العلنى أحاديث فى الصحاح أشهرها أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الحج سنة تسع وأمره أن يبلغ المشركين الذين يحضرون الحج أنهم يمنعون منه بعد ذلك العام ، ثم أردفه بعلى كرم الله وجهه ليبلغهم عنه نبذ عهودهم المطلقة و إعطاءهم مهلة أر بعة أشهر لينظروا فى أمرهم ، وأن العهود المؤققة أجلها نهاية وقتها ، ويتلو عليهم الآيات المتضمنة لنبذ العهود وما يتعلق بها من أول سورة براءة ، وهى نحو أر بعين آية.

وقد كان من عادة العرب أن العهود ونبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته القريبة ، وأن عليّا اختص بذلك مع بقاء إمارة الحج لأبى بكر ، وكان يساعده على ذلك بعض الصحابة كأبى هريرة .

روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب وأمره أن يؤذن ببراءة ، وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُدُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ كُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْتُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَخُدُوهُمْ وَاقْتُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ

وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهِمُ ، إِنَّ اللهَ غَفُورْ رَحِيمْ (٥) وَإِنْ أَحَدْ مِنَ اللهُ عَفُورْ رَحِيمْ (١) وَإِنْ أَحَدْ مِنَ اللهُ مُو اللهِ ثُمَّ أَ بْلِغِهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ اللهُ مُمَّ أَ بْلِغِهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ اللهُ مُمَّ قَوْمْ لاَ يَعْلَمُونَ (٦) .

### شرح المفردات

انسلاخ الأشهر: انقضاؤها والخروج منها ، يقال: سلخ فلان الشهر وانسلخ منه ، قال تعالى: « وَآ يَةٌ كُمُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ » وقال شاعرهم:

إِذَا مَا سَلَخَتَ الشَّهُرِ أَهُلُـكَتَ مِثْلُهُ ۚ كَفِّي قَاتِلَى سَلَّخَى الشَّهُورِ وَإِهْلَالَى

والحرم: واحدها حرام، وهي الأشهر التي حرم الله فيها قتالهم في الأذان والتبايخ بقوله: « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » وقوله: وخذوهم، أي بالأسر، والأخيذ: الأسير، واحصروهم: أي امنعوهم من الخروج واحبسوهم، والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده: إذا ترقبته، أي اقعدوا لهم على كل مرصد، واستجاره: طلب جواره، أي حمايته وأمانه، وقد كان من عادات العرب حماية الجار والدفاع عنه حتى يسمون النصير: جارا، وأجره: أي أمّنه، ومأمنه: أي مسكنه الذي يأمن فيه، وهو دار قومه، وقوله: لا يعلمون أي ما الإسلام وما حقيقته، فلابد من إعطاء الأمان حتى يفهموا الحق ولا يبتي لهم معذرة.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه الأذان العام بالبراءة من عهود المشركين وسائر خرافاتهم وضلالاتهم على الوجه الذى سبق تفصيله ، قلى على ذلك بذكر ما يجب أن يفعله المسلمون معهم حين انقضاء الأجل المضروب لهم والأمان الذى أعطى لهم للضرب في الأرض .

### الإيضاح

( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) أى فإذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرم عليكم فيها قتال المشركين ، فافعلوا معهم كل ماترونه موافقا للمصلحة من تدابير الحرب وشئونها لأن الحال بينكم و بينهم عادت إلى حال الحرب بانقضاء أجل التأمين الذى منحتموه ، وذلك بعمل أحد الأمور الآتية :

- (١) قتلهم في أي مكان وجدوا فيه من حلّ وحرم .
- (٢) أخذهم أسارى ، وقد أبيح هنا الأسر الذى حظر فى سورة الأنفال بقوله : « مَاكَانَ لِنَجِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى الْأَرْضِ » لأن الإثخان وهو الغلب والقوة والسيادة قد وجد .
- (٣) حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل أو حصن ، بأن يحاطبهم و يمنعوا من الخروج والانفلات حتى يسلموا و ينزلوا على حكمهم بشرط ترضونه أو بدون شرط . (٤) القعود لهم كل مرصد: أى مراقبتهم فى كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه ، ورؤية تجوالهم وتقنبهم فى البلاد .

وهذه الآية تسمى آية السيف ، إذ جاء الأمر فيها بالقتال وقد كان مؤجلا ومنْسأ إلى أن يقوى المسلمون ، وكان الواجب عليهم في حال الضعف الصبر على الأذى .

( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله عفور رحيم ) أى فإن تابوا عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم ودخلوا في الإسلام بأن نطقوا بالشهادتين ، وأقاموا الصلاة المفروضة كما تقيمونها في الأوقات الخمسة ، والصلاة مظهر الإيمان وأكبر أركانه ، وهي مطلوبة من الغني والفقير والأمير والمأمور ، وهي حق الله على عباده تزكى أنفسهم وتهذب أخلاقهم وتؤهلهم للقيام بحقوق عباده . « إِنَّ الصَّلاَة تَنَهْى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكر » وآتوا الزكاة المفروضة في أموال

الأغنياء الفقراء والمصالح العامة \_ فخلوا سبيلهم واتركوا لهم طريق حريتهم بالكف عن قتالهم إذا كانوا مقاتلين ، و بالكف عن حصرهم إذا كانوا محاصرين ، و بالكف عن رصد مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره إذا كانوا مراقبين ، والله يغفر لهم ما سبق من الشرك وغيره من سيئاتهم و يرحمهم فيمن يرحم من عباده ، وقد جاء في الأثر « الإسلام يَجُبُ ما قبله » .

وفى الآية إيماء إلى أن إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة يوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ الدم والمال إلا بما يوجب عليه الشرع من جناية تقتضى حدا معلوما أو جريمة توجب تعزيرا أو تغريما .

روى الشيخان عن عبد الله بن عمر مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » .

والخلاصة — إن اشتراط الأشياء الثلاثة للكف عن قتال المشركين للتحقق من دخولهم فى جماعة المسلمين بانفعل ، والتزامهم شرائع الإسلام وإفامة شعائره ، إذ مقتضى الشهادة الأولى ترك عبادة غير الله ، ومقتضى الشهادة الثانية طاعة الرسول في يبنعه عن الله تعالى ، واكتنى من أركان الإسلام بالصلاة التى تجب فى اليوم والليلة خمس مرات ، لأنها الرابطة الدينية الروحية الاجتماعية بين المسلمين ، وبالزكاة لأنها الرابطة المدينية الروحية الاجتماعية بين المسلمين ، وبالزكاة لأنها الرابطة المالية الاجتماعية ، فن أقامهما كان أجدر بإفامة غيرهما .

(و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تم أبلغه مأمنه) أى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلا من طلب منكم الأمان ليعلم ما أنزل الله وأمر به من دعوة الإسلام ، فإن بعض المشركين لم تبلغهم الدعوة بلاغا مقنعا ولم يسمعوا شيئا من القرآن ، أولم يسمعوا منه ما تقوم به الحجة عليهم ، فأعرضوا وعادَوُ االداعى وقاتلوه ، لأنه جاء بتفنيد ماهم عليه من الشرك ، وتسفيه ما كان عليه آباؤهم منه .

والخلاصة — وإن استأمنك أيها الرسول أحد من المشركين لكي يسمع كلام

الله و يعلم منه حقيقة ما تدعو إليه ، أو ليلقاك و إن لم يذكر سببا \_ فأجره وأمّنه على نفسه وأمواله لكى يسمع أو لكى يراك ، فإن هذه فرصة للتبليغ والاستماع ، فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك ، و إلا فالواجب أن تبلغه المكان الذى يأمن به على نفسه و يكون حرّا فى عقيدته ، حيث لا يكون المسلمين سلطان عليه ، وتعود حال الحرب إلى ما كانت عليه من غير غدر .

والمراد بالساع أن يسمع المقدار الذى تقوم به الحجة ويتبين به بطلان الشرك وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرسول فى تبليغه عن الله ، فإنه إذا ألقى إليه السمع لايلبث أن يظهر له الحق إذا لم تصده العصبية والعدوان للداعى ، فإن لم يفعل ذلك كان له شأنه وكانت له حريته ، ولكنه يمنع من مساكنة المسلمين فى دار الإسلام وهو على هذه الحال .

(ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) أى إن ما ذكر من إجارة المستجير من المشركين إلى أن يسمع كلام الله من جراء أنهم قوم جاهلون لا يدرون ماالكتاب وما الإيمان، وما أعرضوا إلا عن جهل وعصبية واغترار بالقوة و إصرار على الجفوة . فإذا هم شعروا بضعفهم وصدق وعد الله بنصر المؤمنين عليهم ، وأعدهم ذلك للعلم بما كانوا يجهلون ، وطلبوا الأمان لهذا السبب أو لغرض آخر يترتب عليه إمكان تبليغهم الدعوة و إسماعهم كلام الله \_ أجيبوا إلى ذلك لأن هذه الطريق المثلى لتعليمهم وهدايتهم ، والرسول صلوات الله عليه إنما أرسل مبشرا ونذيرا .

وفى الآية إيماء إلى أن التقليد فى الدين غيركاف ، وأنه لابد من النظر والاستدلال ، لأنه لوكانكافيا لوجب ألايهمل الكافر ، بل يقال له : إما أن تؤمن وإما أن نقتلك ، فأمهاناه ليحصل له النظر والاستدلال ، فإن ظهر على المشرك علامات القبول للحق ببحثه عن الدليل والتفكير فيه أمهل وترك ، وإن ظهر أنه معرض عن الحق لم ينتفت إليه ووجب تبليغه إلى مأمنه .

كَيْفَ يَكُونُ اِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ؟ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ؟ إِلاَّ النَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ وَالْسَقِيمُوا كُمْمْ ، إِنَّ اللّهَ يُحِبِثُ الْمُتَقَيِّنُ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ لَا يَرْ قَبُوا فِيكُ إِلاَّ اللهَ يُحِبِثُ الْمُتَقَيِّنَ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ لَا يَرْ قَبُوا فِيكُ إِلاً وَلاَ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ وَلَا يَرْقَبُوا فِيكُ إِلاَّ وَلاَ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ وَلَا يَرْقَبُوا فِيكُ وَلِلاً وَلاَ يَرْقَبُوا فِيكُ وَاللّهِ فَا اللّهَ يُحْدِثُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ فَا إِلاَّ اللّهَ يَعْدِلُهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلا يَعْدُونَ (٨)

#### شرح المفردات

ظهر عليه : غلبه وظفر به ، ورقب الشيء : رعاه وحاذره لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه ، ومنه فلان لا يرقب الله في أموره : أي لا ينظر إلى عقابه ، فيركب رأسه في المعصية ، والإل تن القرابة . قال ابن مقبل :

أَفُسِدُ النَّاسَ خُلُوفٌ خَلَفُوا ﴿ قَطْمُوا الْإِلَّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِمِ

والذمة والذمام: العهد الذي يلزم من ضيعه الذم، وكان خفر الذمام ونقض العهد عندهم من العار، فاسقون: أي خارجون من قيود العهود والمواثيق متجاوزون لحدود الصدق والوفاء، من قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها.

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر براءة الله ورسوله من المشركين و إمهالهم أر بعدة أشهر يسيحون في الأرض أحرارا، ثم ذكر دعوتهم إلى التوبة من الشرك و إندارهم سوء العاقبة ، ثم أمر بما يترتب على النبذ وهو عود حال الحرب معهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم التى وقتت بها ، بمناجزة المشركين بكل أنواع القتال المعروفة في ذلك العصر من قتل وأسر وحصر وقطع طرق الوصول عليهم ، إلا من يستجير بالرسول ليسمع كلام الله فإنه يجار حتى يسمعه - قنى على ذلك ببيان أن هــــذا النبذ وما يترتب عليه إنما هو معاملة للأعداء بمثل ما عاملوا به المؤمنين أو دونه .

#### الإيضاح

(كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) المراد من المشركين. الناكثون للعهد لأن البراءة إنما هي في شأنهم ، أي بأي حال يكون لهؤلاء المشركين عهد معتد به عند الله وعند رسوله يستحق أن يراعي و يحافظ عليه إلى إتمام. المدة بحيث لا يتعرض لهم على حسبه قتلا وأخذا ، وحالهم ما بين في الآية التالية \_ إن. يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة .

( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) أى كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من العهود إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وهم بنو كنانة و بنو ضمرة ، لأنهم بمن كان قد أقام على عهده ولم يدخل فى نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين قريش يوم الحديبية من العهد .

( فما استقاموا لسكم فاستقيموا لهم ) أى فهؤلاء تر بصوا بهم ولا تقتلوهم ما استقاموا لحكم على العهد ، إذ لايجوز أن يكون نقضه من قبلكم .

(إن الله يحب المتقين) أى الذين يتقون الغدر ونقض العهد، وهؤلاء المعاهدون. اللذكورون هنا: هم المذكورون أوّلا بقوله: إلاالذين عاهدتم من المشركين الخ، وإنما أعيد ذكره هنا لبيان أنه يجب أن تكون الاستقامة على المهد مرعية من الطرفين المتعاقدين إلى نهاية مدته، وبيان استباحة نبذ عهد الذين لا يستقيمون المعاهد لهم إلا عند العجز عن الغدر حتى إذا ما قدروا عليه نقضوا عهده أو نقصوا منه كما فعلت قريش في نقض عهد الحديبية بمظاهرتهم لحلفائهم من بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) أى كيف يكون للمشركين غير هؤلاء الذين جربتم وفاءهم \_ عهد مشروع عند الله مرعى الوفاء عند رسوله \_ وحالهم المعروفة من أخلاقهم وأعمالهم أنهم إن يظهروا عليكم في القوة والغلب، لا يرقبوا الله ولا القرابة في نقض العهد والميثاق.

والخلاصة — إنه لا عهد لمن كان له عهد وغَدَر فيه ، وكذا من لا عهد له منهم لأنهم لشدة عداوتهم للمؤمنين لم يقيدوا أنفسهم معهم بعهد سلم مطلق ولا مؤقت .

ثم بين ما تنطوي عليه جوانحهم من الضغينة للمؤمنين فقال:

( يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ) أى هم يخادعونكم حال الضعف بما يفوهون به من كلام معسول يرون أنه يرضيكم سواء أكان عهدا أم وعدا أم أيمانا مؤكدة ، وقلوبهم مملوءة ضغنا وحقدا « يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ » فهم إن ظهروا عليكم نكثوا العهود وحنثوا بالأيمان وفتكوا بكم بقدر ما يستطيعون .

و إنما يفعلون ذلك لأن أكثرهم خارجون من قيود العهود والمواثيق متجاوزون لحدود الصدق والوفاء، فليس لهم مروءة رادعة، ولا عقيدة وازعة، ولا يتعففون عن الغدر وعما يجر إلى سوء الأحدوثة وثلم العرض.

و إنما وصف الأكثر ، لأنهم هم الناكثون الناقضون لعهودهم ، وأقلهم الموفون. الذين استثناهم الله تعالى وأمر المؤمنين بالاستقامة لهم ما استقاموا لهم .

اشْتَرَوْ ا بِهَا يَاتِ اللهِ تَمَنَّا قَلْمِلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُولئكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠)

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر غلبة الفسق والخروج من الفضائل الفطرية والتقليدية على أكثرهم حتى مراعاة القرابة والوفاء ونحوها مما يمدح عندهم \_ أردف ذلك بذكر السبب في هاتين الآيتين .

#### الإيضاح

(اشتروا بآيات الله ثمن قديلا فصدوا عن سبيله) أى استبدلوا بآيات الله الدالة على توحيده بالعبادة ، وعلى الوحى والرسالة وما فيها من الهداية للناس ، وعلى البعث والجزاء على الأعمال ــ ثمنا قليلا من حطام الدنيا ، وهو ماهم فيه من رخاء العيش وكثرة الأموال ، فصدوا بسبب هذا الشراء الخسيس أنفسهم عن الإسلام ومايقتضيه من الوفاء وصدوا غيرهم أيضا ، وجعله قليلا لأنه زائل غير باق وما عند الله باق دائم وهو خير وأبق ، لأن ما عندهم قليل بالنظر إلى ما عند غيرهم .

روى أن أبا سفيان لما أراد حمل قريش وحلفائها على نقض عهد الحديبية صنع لهم طعاما استمالهم به فأجاءِه إلى ما طلب.

- ( إنهم ساء ماكانوا يعملون ) أى قبح عملهم الذى يعملونه من اشتراء الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى ، والصد عن دين الله وماجاء به رسوله من البينات والهدى .
- (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) أى ومن أجل هذا الكفر لا يرعون في مؤمن يقدرون على الفتك به قرابة تقتضى الود، ولاذمة توجب الوفاء بالمهد، ولار با يحرم الخيانة والغدر، فذنب المؤمن عندهم أنه لاينقض عهدا ولا يستحل غدرا ولا يقطع رحما.
- ( وأونئك هم المعتدون ) أى المتجاوزون للغاية القصوى من الظلم ، والعلم في هذا رسوخهم في الشرك وكراهتهم للايمان وأهله ، فلا علاج لهم إلا الرجوع عن الكفر والاعتصام بالإيمان والتمسك بفضائل الأخلاق وما يقتضيه الإيمان من صالح الأعمال .
- فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا النَّ كَاةَ فَإِخْوَا أُسَكُمُ ۚ فِي الدِّينِ، وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَمْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكَثُوا أَ يُمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

وَطَعَنُوا فِ دِينِكُم ۚ فَقَاتِلُوا أَئَمَّةَ الْـكُفْرِ ، إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ كَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَهُمْ يَعْلَهُمُ

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه عداوة المشركين للمؤمنين ــ أردف ذلك بما سيكون من أمرهم بعد ذلك وهو لا يعدو أحد أمرين فصلهما في هاتين الآيتين .

### الإيضاح

(۱) (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآوا الزكاة فإخوانكم فى الدين) أى فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم بقتالكم ، عن شركهم بالله إلى الإيمان به و برسوله وأنابوا إليه وأطاعوه فأقاموا الصلاة أى أدوهابشروطها وأركانها، وآتوا الزكاة المفروضة فهم إخوانكم فى الدين الذى أمركم به ، لهم مالكم وعليهم ما عليكم ، و بهذه الأخوة يزول كل ماكان بينكم من إحن وعداوات ، ولا تعارف أجمل من التعارف فى يزول كل ماكان بينكم من إحن وعداوات ، ولا تعارف أجمل من التعارف فى المساجد لإقامة الصلوات وأداء الصدفات بمواساة الغنى للفقير ، وهذه المزية الدنيوية كانوا محرومين منها ، إذ كان بعضهم حربا لبعض إلا ماكان من عهد أو جوار .

( ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) أى و إنا نبين حجج الله وأدلته على خلقه لقوم يعمون ما نبين لهم بعد أن نشرحها مفصلة فيفقهونها ، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته .

(٢) (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) يقال نكث الغزل والحبل: حل الخيوط التى تألف منها وأرجعها إلى أصلها، والأيمان العهود وقد كان كل من العاقدين للعهدين يضع يمينه فى يمين الآخر.

أى و إن نكث هؤلاء ما أبرمته أيمانهم من الوفاء بالعهد الذى عقدوه معكم، وعابوا دينكم واستهزءوا به وصدوا الناس عنه، ومن ذلك الطعن فى القرآن وفى النبى

صلى الله عليه وسلم كماكان يفعل شعراؤهم الذين أهدر النبى صلى الله عليه وسلم دماءهم فقاتلوهم فهـم أثمة الكفر وحملة لوائه المقدَّمون على غيرهم بزعمهم ، فهم الأجدر بالقتل والقتال .

( إنهم لا أيمان لهم ) أى إن عهودهم لاقيمة لها ، فهى محادعة لسانية لا يقصد الوفاء بهاكما قال سبحانه « يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فَى قُلُو بِهِمْ » فما أسرع ما تنقض إذا وجدت الفرصة سانحة .

( لعلهم ينتهون ) أى قاتلوهم رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن الكفر ونكث الأيمان ونقض العهود والعودة إلى قتالكم كلما قدروا عليه .

وفى ذلك إيماء إلى أن القتال لا يكون اتباعا لهوى النفس ، أو إرادة منافع الدنيا من السلب والنهب و إرادة الانتقام ، وهذه ميزة الإسلام ، إذ جعل الحرب ضرورة لإرادة منع الباطل وتقرير الحق .

أَلاَ تُقَاتِلُونَ قُوْمًا نَكَفُوا أَ عَمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ اللهُ الْمَدُوكُ أُولَ مَرَّةً ؟ أَكَنْ مَنْ أَنْ أَكُنْ مُ اللهُ أَحَقُ أَن تَخْشُونُ أَوْل مَرَّةً ؟ أَكَنْ مُونَ مُن اللهُ مَوْمُول اللهُ مِأْ يُديكُمُ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمُ عَلَيْمِمْ مُوْمِنِينَ (١٣) قَاتِلُوهُمْ مُعَذِّبِهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْمِمْ وَيَتُوبُ اللهُ وَيَشْف صُدُورَ قُومٍ مُوْمِنِينَ (١٤) وَيُدْهِمِ عَيْظُ ثُلُو بِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهِ وَاللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ (١٥) .

## المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بقتال أئمة الكفر \_ ذكر السبب الذي يبعث على قتالهم ، ولعل الله قَد علم أن في نفس جماعة من المؤمنين كرها لقتال من بقي من المشركين بعد فتح

مكة وظهور الإسلام لأمنهم من ظهورهم عليهم ورجائهم فى إيمانهم ، وعلم أنه يوجد من المنافقين من يزينون لهم ذلك ، والله يريد أن تطهرُ جزيرة العرب من خرافات الشرك وأدران الوثنية ، و يمحص المؤمنين من النفاق ومثالبه .

من جَرَاء هـذا أعاد الـكرة بإقامة الأدلة على وجوب قتال الناكثين للمهد المعتدين عليهم بالحرب الذين بدءوهم بالقتال وهموا يإخراج الرسول أو حبسه أو قتله .

#### الإيضاح

( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ؟ ) أى قاتلوا هؤلاء المشركين لأسباب ثلاثة :

(۱) إنهم تكثوا الأيمان التى حلفوها لتأكيد عهدهم الذى عقدوه مع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ترك القتال عشر سنين يأمن فيها الفريقان على أنفسهم، ويكونون فيها أحرارا فى دينهم ، لكنهم لم يلبثوا أن ظاهروا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة حلفاء النبى صلى الله عليه وسلم ايلا بالقرب من مكة على ماء يسمى الهجير ، وكان هذا من أفظع أنواع الغدر ، ولما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «لانصرت إن لم أنصركم » وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة .

- (٣) إنهم هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من وطنه أو حبسه حتى. لا يبلغ رسالته، أو قتله بأيدى عصبة من بطون قريش ليتفرق دمه فى القبائل، فتتعذر المطالبة به، و إلى ذلك يشير قوله تعالى: « وَ إِذْ كَمْ كُرُ بِكَ النَّذِينَ كَفَرُ وا لِيكُمْ بِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَكَمْ كُرُ وَنَ وَكَمْ كُرُ اللهُ ، وَاللهُ خَيْرُ الْمَا كُرِينَ ».
- (٣) إنهم بدءوا بقتال المؤمنين فى بدر حين قالوا بعد العلم بنجاة عيرهم : لاننصرف حتى نستأصل محمدا وأصحابه ونقيم فى بدر أياما نشرب الخمر وتعزف على رءوسنا القيان ، وكذا فى أحد والخندق وغيرها .

و بعد أن أورد البراهين والحجج الموجبة لقتالهم قال:

( أتخشونهم ؟ ) أي أبعد هذا كله تتركون قتالهم خوفا منكم وجُبنا ؟ .

(فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) أى فالله أحق أن تخشوا مخالفة أمره وترك مخالفة عدوه ، إذ المؤمن حق الإيمان لا يخشى إلا الله ، لأنه يعلم أنه هو الذى بيده النفع والضر ، ولا يقدر أحد على مضرة أو نفع إلا بمشيئته ، فإن خشى غيره بمقتضى سننه تعالى فى أسباب الضر والنفع ، فلا ترجح خشيته على خشية الله ، بأن تحمله على عصيانه ومخالفة أمره ، بل يرجح خشيته تعالى على خشية غيره .

وهذا احتجاج آخر على جماعة المسلمين الذين لايخلو أن يكون بينهم جماعة من المنافقين ومرضى القلوب الذين يكرهون القتال إذا لم توجبه الضرورة كما قال : « كُتُبَ عَلَيْ هُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُ هُ لَـكُمُ " أو رجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فتح مكة والطائف وهدم دولة الشرك .

وخلاصة ما سلف — إنه بعد تلك الحجج التي تقدم ذكرها ، لم يبق من سبب عنع قتالهم إلا الخشية لهم والخوف من قتالهم ، وخشية الله أحق وأجدر إن كنتم مؤمنين حقا ، كيف وقد نصركم الله عليهم في مواطن كثيرة مع ضعفكم وقوتهم وقلّتكم وكثرة عديدهم .

وُفى الآية إيماء إلى أن المؤمن يجب أن يكون أشجع الناس وأعلاهم همة ولايخشى إلا الله .

و بعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم ، وفند الشبه المانعة من ذلك ــ أمرهم به أمرا صريحا مع وعده لهم بالنصر وإظهار المؤمنين عليهم ، وهـــذه العددة من أخبار الغيب فى وقمة معينة ، وقد صدق الله وعده فقال :

( قاتلوهم بعذبهم الله بأيديكم و يخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) أى قاتلوهم كما أمرتكم ، فإنكم إن فعلتم ذلك يعذبهم الله بأيديكم و يمكنكم من رقابهم قتلا ، ومن صدورهم ونحورهم طعنا ، و يخزهم بذل الأسر والقهر والفقر لمن

لم يقتل منهم ، وينصركم عليهم حتى لاتقوم لهم قائمة بعد هذا ، فلا يعودون إلى قتالكم كاكان شأنهم بعد وقعة بدر ، ويشف صدوركم مما نالوا منكم من الأذى ولم تكونوا تستطيعون دفعه \_ وقد كان في صدورهم من موجدة القهر والذل ما لاشفاء له إلا بهذا النصر عليهم \_ وهؤلاء المؤمنون هم الذين غدر بهم المشركون كزاعة وغيرها ممن كانوا في دار الشرك عاجزين عن الهجرة ، وروى عن ابن عباس أنهم بطون من اليمن وسبأ قدموا إلى مكة وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيرا ، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال صلى الله عليه وسلم « أبشروا فإن الفرج قريب » .

(ويذهب غيظ قلوبهم) الذي كان قد وقر فيها من غدر المشركين وظامهم، ومن طال تأذيه من خصمه ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه وأكلها فإنه يعظم سروره ويصير ذلك سببا لقوة النفس وصدق العزيمة .

وهذا الخزى والتعذيب الذي سينزله بهم لايعمهم ، بل هو خاص بمن استحوذ عليهم الكفر ، فهريبق فيهم استعداد للإيمان .

ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ) أى وأماغيرهم فسيتوب الله عليهم من شركهم ويوفقهم للايمان ويتقبله منهم ، وهوالعليم بما لا تعلمون من استعدادهم فى الحال والاستقبال ، الحكيم فيما يشرع لهم من الأحكام لإقامة دينه وإظهاره على الدين كله . ومن سننه تعالى تفاوت البشر فى العقائد والأخلاق والأعمال ، وقابلية التحول من حال إلى حال بما يطرأ عليهم من الأسباب والمؤثرات على حسب المقادير الإلهية

الثابتة بآيات التنزيل ونظم الاجتماع .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَلَمَ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، وَاللهُ خَبِيرٌ عِمَـا تَعْمَلُونَ (١٦) .

### شرح المفردات

الوليجة : مايلج فى الأمر أو القوم مما ليس منه أومنهم كالدخيلة ، و يطلق على الواحد والكثير ، و يراد بها هنا بطانة السوء من المنافقين والمشركين .

### المعنى الجملي

كان الكلام فى الآيات التى قبل هـذه فى بيان حال المشركين من مواصلتهم ما بدءوا به من قتال المؤمنين لأجل دينهم ، وقتال المؤمنين لهم على الوجه الذى قامت به الحجج الناصعة على كون المؤمنين على الحق فى هذا القتال ؛ والكلام الآن فى بيان حال جماعة المسلمين وشأنهم فى الجهاد الحق الذى يتوقف عليه تمحيصهم من ضعف الإيمان والهوادة فى حقوق الإسلام .

# الإيضاح

( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) الخطاب هنا لجماعة المسلمين الذين من بينهم منافقون ومرضى القلوب يثبطون عن القتال .

والمعنى — هل جاهدتم المشركين حق الجهاد وأمنتم عودتهم إلى قتال كم المدء كم أول مرة ، وأمنتم نكث من عاهدتم منهم لأيمانهم كما نكثوا من قبل ؟ وهل علمتم أنهم تركوا الطعن في دينكم وصد الناس عنه كما هو دأبهم منذ ظهور الإسلام ؟ وهل نسيتم ما اعتذر به المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من أعذار ملفقة كاذبة ، وما كان من تثبيط من خرج منهم معكم عن القتال ؟ أم حسبتم أن تتركوا وشأنكم بغير فتنة ولا امتحان ، ولم يتبين الخلص من المجاهدين منكم الذين لم يتخذوا لأنفسهم بطانة من المشركين

الذين يحادون الله تعالى بالشرك به ، ويحادون الرسول بالصد عن دعوته ، ويقاتلون المؤمنين أنصار الله ورسوله \_ من المنافقين الذين يطلعون أولئك الولائم على أسرار الملة ويقفونهم على سياسة الأمة كما يفعل المنافقون في كل زمان .

ونحو الآية قوله: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا بِطاَنَةً مِنْ دُونِكُمُ ۗ لاَ يَأْلُونَكُمُ ۗ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتْمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءِ مِنْ أَفْوَاهِمِ ۚ وَمَا تَحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ».

وقد عبر سبحانه عن عدم ظهور هؤلاء المجاهدين وتميزهم من المنافقين وضعفاء الإيمان ــ بعدم علمه بهم ، لأن عدم علمه بالشيء دليل على عدم وجوده .

ولا يظهر هؤلاء المتازون إلا بالا بتلاء بالشدائد كما جاء فى قوله : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ أَيْثُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ ۚ لاَ يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْمِمْ لَا يَعْلَمُنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » .

( والله خبير بما تعملون ) الآن و بعد ذلك وقبله ، محيط بكل شيء علما ، وقد مضت سنته تعالى بأن التكليف الذي يشق على الأنفس هو الذي يمحص مافى القلوب ويطهر السرائر بقدر ما فيها من حسن الاستعداد ، ويبرز السرائر الخبيثة ويظهر سوء استعداده .

وخلاصة المعنى — أظننتم أن تتركوا قبل أن يتم التمحيص والتمييز بين الصادقين في جهادهم والكاذبين فاسدى السريرة ومتخذى الوليجة ، وهو لم يعلم الصادقين في الجهاد لأنهم لم يتميزوا من غيرهم بالفعل ، وما لايعلم الله وجوده فلا وجود له ، إذ لا يخفى عليه شيء من أمركم ، وهو الخبير بكل ما تعملون .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْشُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْـكُفْرِ ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّ كَاةَ وَلَمَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْنَدِينَ (١٨) الزَّ كَاةَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْنَدِينَ (١٨)

### شرح المفردات

المساجد: واحدها مسجد، وهومكان السجود ثم صار اسما للبيت الذي يعبد فيه الله وحده كما قال : « وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِللهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا » وعمارة المسجد: تطلق تارة على لزومه والإقامة فيه للعبادة أو لخدمته بتنظيفه أو ترميمه أو نحو ذلك ، وتطلق أخرى على زيارته للعبادة فيه ، ومنها النسك المخصوص المسمى بالعمرة .

### المعنى الجملي

بعد أن فتح المسلمون مكة وأدال الله للتوحيد من الشرك وللحق من الباطل ، وزالت ولاية المشركين عن المسجد الحرام وطهره الرسول صلى الله عليه وسلم مماكان فيه من الأصنام ، بقى عليه أن يطهره من العبادات الباطلة التى كان المشركون يأتونها فيه ويبين لهم أن المسلمين أحق به منهم ، ومن ثم آذنهم بنبذ عهوهم وأمر عليًا أن يتلو عليهم أوائل سورة براءة على مسامع وفودهم يوم الحج الأكبر من سنة تسع للهجرة، وكان مما يتضمنه هذا البلاغ العام أن يعلموا أن عبادتهم الشركية ستمنع من المسجد الحرام بعد ذلك العام ، فنادى على وأعوانه في يوم النحر بمنى : لا يحجج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .

و إنما أمهلهم هـ ذا العام من قِبَل أن فيهم أرباب عهد مع المسلمين ، كان من شروطه ألا يمنع أحد الفريقين الآخر من دخول المسجد الحرام ـ إلى أنه كان يتعذر منع من لاعهد لهم بدون قتال فى أرض الحرم ، إذ لا يمكن التمييز بين المشرك والمسلم ولا المعاهد من غيره إلا بعد وصولهم إلى البيت وشروعهم فى الطواف فيه .

لهذا كله ناسب أن يذكر بعد نبذ العهود و إعلام جماهيرهم به قبل تنفيذه بزمن

منع عبادة الشرك من المسجد الحرام وإبطال ماكان المشركون يدّعونه ويفخرون به من حق عمارته ، مع تيئيسهم من الاشتراك فيها ، وهذا هو ما تضمنته الآيتان الكريمتان المذكورتان هنا .

روى عن ابن عباس أنه قال : لما أُسر العباس يوم بدر عيّره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم وأغلظ له على في القول ، فقال العباس : مالكم تذكرون مساوينا ولاتذكرون محاسننا ! فقال على كرم الله وجهه : ألكم محاسن ؟ فقال نعم : إننا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقى الحاج فأنزل الله : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) الآية .

#### الإيضاح

(ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) أى ماكان من شأن المشركين ولا مما ينبغى لهم أن يعمروا مساجد الله التي منها المسجد الأعظم وهو بيته الحرام بالإقامة فيه للعبادة أو الخدمة والولاية عليه ، ولا أن يزوروه حجاجا أو معتمرين ، وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولا وعملا بعبادتهم للأصنام والاستشفاع بها والسجود لما وضعوه منها في البيت عقب كل شوط من طوافهم وقولهم حينئذ : لبيك لاشريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك .

إذ فى عملهم هذا جمع بين الضدين ، فإن عمارة البيت الحسية إنما تكون لعارته المعنوية بعبادته تعالى وحده ، وذلك لايقع إلامن المؤمن الموحد لـكنهم يشركون به غيره و يساوونه ببعض خلقه فى العبادة .

وخلاصة ذلك — إنهم يجمعون بين أمرين لايعقل الجمع بينهما على وجه صحيح عمارة البيت الحرام بزيارته للحج أو العمرة ، والكفر بربه بمساواته ببعض خلقه من لأاصنام والأوثان .

وقوله: شاهدين على أنفسهم، أى إنهم كفروا كفرا صر يحا معترفا به لاتمكن المكابرة فيه .

والمراد بالعمارة الممنوعة عن المشركين للمساجد الولاية عليها والاستقلال بالقيام بمصالحها كأن يكون الكافر ناظرا للمسجد وأوقافه ، أما استخدام الكافر في عمل لاولاية فيه كنحت الحجارة والبناء والنجارة فلا يدخل في ذلك .

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجدا بناه كافر أو أوصى ببنائه أو ترميمه إذا لم يكن فى ذلك ضرر دينى ولاسياسى ، كما لو عرض اليهود الآن على المسلمين أن يعمروا المسجد الأقصى بترميم ماكان قد تداعى من بنائه ، أو بذلوا لذلك مالا لم يقبل منهم ، لأنهم يطمعون فى الاستيلاء على هذا المسجد ، فر بما جعلوا ذلك ذريعة لادعاء حق لهم فيه .

(أولئك حبطت أعمالهم) أى أولئك المشركون الكافرون بالله و بما جاء به رسوله قد بطلت أعمالهم التى يفخرون بها مر عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وقرى الضيف وصلة الرحم ونحو ذلك مماكانوا يعملونه فى دنياهم ، فلم يبق له أثر ما فى صلاح أنفسهم ما داموا مقيمين على الشرك ومفاسده .

ونحو الآية قوله: « وَلَوْ أَشْرَ كُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ » وقوله: «وَلَقَدْ أُوحِى ٓ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَ كُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ اَخْلِسِرِينَ ».

( وفى النار هم خالدون ) أى وهم مقيمون فى دار العذاب إقامة خلود وبقاء كفرهم الذى أحبط أحسن أعمالهم ودسّى أنفسهم حتى لم يبق لها أدنى استعداد لجوار ربهم فى دار الكرامة والنعيم .

(إيما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله ) أى إن المستحقين لعارة المساجد هم الجامعون بين الإيمان بالله على

الوجه الذي بينه في كتابه من توحيده واختصاصه بالعبادة والتوكل عليه ، والإيمان باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه عباده و يجزى كل نفس ما كسبت ، مع إقامة الصلاة المفروضة على وجه جامع بين أركانها وآدابها وتدبر تلاوتها وأذكارها ، و بذا تكسب من يقيمها حراقبة ربه وخشيته والخشوع إليه ، و إعطاء زكاة الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين ، وخشية الله دون غيره مما لاينفع ولايضر كالأصنام وغيرها مما عبد من دون الله خوفا من ضرره أو رجاء نفعه .

( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) أى فأولئك الذين يجمعون بين الأركان الهامة من أركان الإسلام هم الذين يرجون أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحب الله و يرضيه من عمارة المساجد حسا ومعنى على حسب سننه تعالى فى أعمال البشر وتأثيرها فى نفوسهم ، و بذا يستحقون عليه الجزاء فى جنات النعيم ، لا أولئك المشركون الذين يجمعون بين أضدادها من الإيمان بالطاغوت والشرك بالله والكفر بما جاء به رسوله ، و ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله ، ومنع الناس من الإسلام .

هذا وقد ورد فی عمارة المساجد أحادیث كثیرة ، فقد روی الشیخان والترمذی عن عثمان رضی الله عنه أنه لما بنی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولامه الناس قال : إنكم أكثرتم و إنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : « من بنی لله مسجدا یبتغی به وجه الله بنی الله له بیتا فی الجنة » .

وروى أحمد عن ابن عباس مرفوعا « من بنى لله مسجدا ولوكَهُوْحَص ( الموضع الذي تفحص التراب عنه وتكشفه لتبيضفيه) قطاة لبيضها ـ بنى الله له بيتا في الجنة ».

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجة: أن امرأة كانت تقُمُّ المسجد ـ تكنسه ـ فاتت ، فسأل عنها النبى صلى الله عليه وسلم فقيل له ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتمونى بها لأصلى عليها ؟ دلونى على قبرها ، فأتى قبرها فصلى عليها .

وروى أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله

صلى الله عليـــه وسلم: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » وتلا ( إنما يعمر مساجد الله )» الآية .

أَجَمَلْتُم سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ اللّهِ ، وَاللّهُ لاَيَهْدِى وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيَهْ وَاللّهُ لاَيْكِرِهِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ باللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ اللهَ أَنْ وَنَ (٢٠) يُبَشِّرُهُم رَبُهُم وَ أَنْهُم مِ مُنْهُ وَرضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيم مُقِيم (٢٠) خَالِدِينَ فِيها لِمِنْهُ وَرضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيم مُقِيم (٢١) خَالِدِينَ فِيها أَبِدًا إِنَّ اللهِ وَأُحْرَد وَلِي ٢٠) .

## شرح المفردات

السقاية : الموضع الذي يستى فيه الماء في المواسم وغيرها ، وسقاية العباس : موضع بالمسجد الحرام يستتى فيه الناس ، وهو حجرة كبيرة في جهة الجنوب من بئر زمزم لا تزال ماثلة إلى الآن ، وقد يراد بالسقاية الحرفة كالحجابة وهي سدانة البيت ، والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش وقد أقرها الإسلام ، وفي الحديث : «كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » .

وقد كانت قريش تسقى الحاج الزبيب المنبوذ فى الماء ، وكان يليها العباس ابن عبد المطلب فى الجاهلية والإسلام .

#### المعنى الجملي

هذه الآيات مكملة لما قبلها مبينة أنعمارة المسجد الحرام للمسلمين دون المشركين، وأن إسلامهم أفضل مماكان يفخر به المشركون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فيه .

روى مسلم وأبو داود عن النعمان بن بشير قال : «كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه فقال رجل منهم : ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم ، فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم – وذلك يوم الجمعة – ونكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستفتيه فيما اختلفتم فيه ، فدخل بعد الصلاة على رسول الله (أجعلتم سقاية الحاج – إلى قوله – والله لايهدى القوم الظالمين) ».

#### الإيضاح

(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟) الخطاب في الآية المؤمنين الذين تنازعوا \_ أى الأعمال أفضل والمراد \_ إنه لاينبغي أن تجعلوا أهل السقاية والعارة في الفضيلة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، فإن السقاية والعارة و إن كانتا من أعمال البر والخير فأصحابهما لايدانون أهل الإيمان والجهاد في علو المرتبة وشرف المقداد ، وقد صرح بهذا في قوله :

(لايستوون عند الله) أى لايساوى الفريق الأول الفريق الثانى لافى صفته ولافى عمله فى حكم الله ولا فى مثو بته وجزائه عليه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، فضلا عن أن يفضله كما يزعم كبراء مشركى قريش الذين كانوا يتبجحون بخدمة البيت و يستكبرون على الناس بها .

( والله لايهدى القوم الظالمين ) أى لايهديهم إلى الحق فى أعمالهم ولا إلى الحكم العدل فى أعمال غيرهم ، إذ ليس من سننه تعالى فى أخلاق البشر وأعمالهم أن يهدى الظالم إلى شيء من ذلك ، ومن أقبح الظلم تفضيل خدمة حجارة البيت وحفظ مفتاحه وسقاية الحاج على الإيمان بالله وحده ، إذ به تطهر الأنفس من أدناس الشرك وخرافاته ، وعلى الإيمان باليوم الآخر الذي يزع النفس عن البغى والظلم و يحبب وخرافاته ، وعلى الإيمان باليوم الآخر الذي يزع النفس عن البغى والظلم و يحبب

إليها الحق والعدل ، ويرغبها في الخير وعمل البر ابتغاء مرضاة الله لا للفخر والرياء ،. وعلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لإحقاق الحق و إبطال الباطل .

أنهم بين سبحانه مراتب فضاهم إثر بيان عدم استوائهم هم والمشركين الظالمين فقال: ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله) أي هم أعظم درجة وأعلى مقاما في مراتب الفضل والكمال في حكم الله وأكبر مثو بة من أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الذين رأى بعض المسلمين أن عملهم إياها من أفضل القربات بعد الإسلام.

فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه النفسى والمالى أعلى مرتبة وأعظم كرامة ممن لم يتصف بهماكائنا منكان، ويدخل في ذلك أهل السقاية والعارة .

(وأولئك هم الفائزون) أى وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم الفائزون بمثوبة الله وكرامته دون من لم يكن مستجمعاً لهذه الصفات الثلاث و إن سقى الحاج وعَمرَ المسجد الحرام، فإن ثواب المؤمن على هذين العمايين دون ثوابه على الهجرة والجهاد، ولا ثواب للكافر عليهما فى الآخرة، فإن الكفر بالله ورسله واليوم الآخر يحبط الأعمال البدنية و إن فرض فيها حسن النية.

ثم فصل سبحانه ذلك الفوز العظيم و بينه بقوله :

(يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا) أى يبشرهم ربهم في كتابه على لسان رسوله ، وعلى لسان ملائكته حين الموت ، برحمة منه ورضوان كامل من لدنه لايشو به سخط ، وجنات تجرى من تحتها الأنهار، ولهم فيها نعيم مقيم لايزول على عُظْمه وكاله ، حال كونهم خالدين فيها أبدا .

(إن الله عنده أجر عظيم) أى إن ماعند الله من الأجر على الإيمان وصالح العمل. الذى من أشقه الهجرة والجهاد عظيم لايقدر قدره إلا الله الذى تفضل به ومنحه لعباده المكرمين ، ولاسيما على الإيمان الكامل الباعث على هجر الوطن ومفارقة الأهل.

والسكن ، وعلى إنفاق المال الذي هو أحب شيء إلى النفس ، وعلى بذل النفس التي هي أعز شيء على الإنسان .

فما أجدرهم أن يبشرهم بأنواع من الأجر والجزاء مابين روحى وجسانى ، فالأول الرحمة والرضوان . والرضوان : هو نهاية الإحسان وهو أعلى النعيم وأكل الجزاء كما يدل على ذلك قوله : « وعَدَ اللهُ الْمُؤْ مِنينَ وَالْمُؤْ مِناَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبة "في جَنَّاتٍ عَدْن وَرضُوان مِنَ الله أَكْبَرُ » .

وما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي سعيد أنحد رَى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون: ومالنا لانرضي وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون ربنا وأى شيء أفضل من ذلك، فيقولون ربنا وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » . والثاني : هو النعيم المقيم في جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا .

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءٍ كُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِياء إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ يَتَوَكَّمُمْ مِنْكُمُ وَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٣٣) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاوُ كُمُ وَأَبْنَاوُ كُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ أَكُمُ وَأَمْوَالَ الْمُ كَانَ آبَاوُ كُمُ وَأَبْنَاوُ كُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ أَكُمُ وَأَمْوَالَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَسَاكِنُ تَرَ صَوَالَهُ إِلَيْكُ وَاللهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ يَأْمُوهِ ، وَاللهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) .

# شرح المفردات

استحب كذا وأحبه: بمعنى ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، والعشيرة : ذوو القرابة الأدنون الذين من شأنهم التعاون والتناصر ، والاقتراف : الاكتساب ،

وكساد التجارة : ضد رواجها ، والتربص : الانتظار ، وأمره : عقو بته إن عاجلاً أو آجلاً .

#### المعنى الجملي

لما أعلن الله براءته و براءة رسوله من المشركين وآذبهم بنبذ عهودهم بعد أن ثبت أنه لاعهد لهم ـ عز ذلك على بعض المسلمين ، وتبرم به ضعفاء الإيمان وكان أكثرهم من الطلقاء الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وكان موضع الضعف نصرة القرابة وعصبية النسب ، إذ كان لايزال لكثير منهم أولو قرابة من المشركين يكرهون قتالهم و يتمنون إيمانهم ، بل كان لبعض ضعفاء الإيمان وليجة و بطانة منهم .

من أجل هذا بين الله في هاتين الآيتين أن فضل الإيمان والهجرة والجهاد ونيل مابشرالله به أهله من رحمته ورضوانه ودخول جناته \_ لايكمل إلا بترك ولاية الكافرين و إيثار حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على حب الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة والمال والسكن .

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا لانتخذوا آباءكم و إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ) أى لانتخذوا آباءكم و إخوانكم أولياء تنصرونهم فى القتال وتظاهرون لأجلهم الكفار أو تطلعونهم على أسرار المؤمنين وما يستعدون به لقتال المشركين ، إن أصروا على الكفر وآثروه على الإيمان ، فإن فى ذلك قوة للمشركين على قتال المؤمنين وخضدا لشوكتهم؛ وقدحدث ذلك منذ ظهور الإسلام إلى نزول هذه السورة، فقد كتب حاطب بن أبى بلتعة وهو من أهل بدر وقد استخفته نعرة القرابة إلى مشركى مكة خِفية يعلمهم بما عزم عليه النبى صلى الله عليه وسلم من قتالهم ، ليتخذ له بذلك

يدا عندهم يكافئونه عليها بحماية ماكان له عندهم من قرابة ، وفى ذلك نزلت سورة المتحنة للنهى عن موالاة أعداء الله وأعدائهم .

( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) أى ومن يتولهم وهم على تلك الحال فأولئك المتولون لهم هم الظالمون لأنفسهم ولجماعتهم بوضعهم الموالاة فى غير موضعها ، فهم قد وضعوا الولاية فى موضع البراءة ، والمودة فى مجل العداوة ، وقد حملهم على هذا الظلم نُعَرة القرابة وحمية الجاهلية .

ونحو الآية قوله فى سورة المتحنة : « لآيَنْهَا كُمُّ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَا تِلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَلَمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهِ يَعْبَ وَالدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ مِنْ دِيَارِكُمُ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ قَا تَلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ مِنْ دِيَارِكُمُ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالُونَ » .

و بعد أن بين ما وصل إليــه حالهم من الإخلال بالإيمان انتقل إلى بيان سبب ذلك فقال :

(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر بصوا حتى يأتى الله بأمره) أى قل لهم : إن كنتم تفضلون حظوظ الدنيا وشهواتها من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة على حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله الذى ومُعدتم عليه أنواع السعادة الأبدية فى الآخرة ، فانتظروا حتى يأتى أمر الله : أى عقو بته التى تحل بكم عاجلا أو آجلا .

وقد ذكر سبحانه الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار وحصرها في أربعة :

(١) مخالطة الأقارب وذكر منهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج ثم ذكر الباقى بلفظ العشيرة .

(٢) الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة .

- (٣) الرغبة في تحصيل الأموال وتثميرها بالتجارة .
- (٤) الرغبة فىالأوطان والدور التى بنيت للسُكنى .

وخلاصة ذلك — إن كانت رعاية هـذه المصالح الدنيوية أولى عندكم من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة فى سبيله ، فتربصوا بمـا تحبون حتى يأتى الله بهقوبة من عنده عاجلة أو آجلة .

ولا يخفى مافى ذلك من الوعيد والتهديد، ومن الإيماء إلى أنه إذا وقع التعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلم نبذ الثانية و إلقاؤها وراءه ظهريا. و بتفصيل ما تقدم فى الآية نجد أنها حوت أمورا ثمانية من أفضل ما يحب.

(1) حب الأبناء للآباء وهو غريزى فى النفوس فالولد بَضعة من أبيه يرث بعض صفاته وطبائعه من جسمية وخلقية ، وقد كان العرب يتفاخرون بآبائهم فى أسواقهم وفى معاهد الحج كما قال تعالى حاثا على ذكره: « فَإِذَا قَضَيْتُم مَناسِكَم مُ فَاذْ كُرُوا الله كَذِكْر كُم أَوْ أَشَدَ ذِكْرًا » .

(س) حب الآباء للأبناء وهو غريزى أيضا ، وحب الوالد للولد أقوى وأبقى من عكسه ، فهو يحرص على بقائه كما يحرص على نفسه أو أشد ، و يحرم نفسه كثيرا من الطيبات إيثارا له بها فى حاضر أمره ومستقبله ، و يكابد الأهوال و يركب الصعاب ، و يقوم بتربيته وتعليمه ، إذ هو مناط الآمال وزينة الحياة كما قال تعالى : . « الْمَالُ والْبَنُونَ زينَةُ الحَيَاة الدُّنْيَا » .

(ح) حب الإخوة وهو يلى فى المرتبة حب البنوة والأبوة، وهو حب يقتضيه التناصر والتعاون فى الكفاح فى الحياة ، والبيوت التى سلمت فطرة أهلها وكرمت أخلاقهم يحبون إخوتهم كأنفسهم وأولادهم، ويوقرون كبيرهم، ويرحمون صغيرهم، ويكفلون من يتركه أبوه صغيرا فيتربى مع أولادهم كأحدهم.

(٤) حب الزوجة ؛ وبالزوجية يتخد بشران يتم وجود كل منهما وجود الآخر

و يُنْتَجَان بشرا مثلهما ، ومن تم امن الله علينا به فقال : «وَمِنْ آ يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمُ ۗ مِنْ أَ نَفُسِكُمُ وَاللَّهِ عَلَىهَ اللهُ عَلَيْنَا لِهِ فَقَالَ : «وَمِنْ آ يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمُ ۗ مِنْ أَ نَفُسِكُمُ ۚ أَزْ وَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم ۗ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » .

- (ه) حب العشيرة ، وهو حب عصبية وتعاون وولاية ونصر فى مواطن القتال والنزال والدود عن الحمى والحريم ، وهو يكون على أشده فى أهل البداوة ومن على مقر بة منهم من أهل الحضر .
- (و) حب الأموال المقترفة: أى المكتسبة، وهو أقوى من حب الأموال الموروثة، لأن عناء النفس في جمعها يجعل لها في قلبه منزلة لا تكون لما يجيء من المال عفوا.
- (ز) حب التجارة التى يخشى كسادها فى حال الحرب ، وقد كان لبعض المسلمين من أهل مكة تجارة يخشون كسادها فى ذلك الحين ، لأن أكثر مستهلكيها كانوا من المشركين ، وكانت أسواقها تنصب فى موسم الحج ، وقد منع منه المشركون بنص الآيات السابقة واللاحقة .
- (ح) حب المساكن الطيبة المرضية ، وقد كان لبعض المسلمين دور حسنة في مكة كانوا يتمتعون فيها بالإقامة والسكني لما فيها من المرافق وأسباب الراحة .

فهذه الثمانية الأنواع من الحب تجعل القتال مكروها مبغوضا لدى النفوس فوق. ماله من بغض بمقتضى ذاته كما قال تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وهُوَ كُرُ هُ لَكُمْ اللهِ مَن بغض بمقتضى ذاته كما قال تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وهُوَ كُرُ هُ لَكُمْ اللهُ مَن تَحْبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَ لَكُ اللهُ اللهُ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَ لَكُ اللهُ ا

أما حبه تعالى فيجب أن يكون فوق هـذه الأنواع لفضله و إحسانه بالإيجاد. والإعدام وتسخير منافع الدنيا للناس، وهو يتفاوت بتفاوت معارف الإنسان في آلام الله في حلقه و إدراك ما فيها من الإبداع والإتقان : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبِتُونَ الله فَا تَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ » .

وكذلك حب رسوله يجب أن يكون فوق هذه أيضا ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى فى أخلاقه وآدابه ، وقد أرسله الله هداية للعالمين إلى يوم الدين .

والله لايهدى القوم الفاسقين )أى الخارجين من حدود الدين والشريعة ومن سلامة الفطرة إلى فساد الطباع ، ومن نور العقل إلى ظلمة الجهل والتقليد .

وقد جرت سنته تعالى أن يكون الفاسقون محرومين مر الهداية الفطرية التي يهتدى إلى معرفتها الإنسان بالعقل السليم والوجدان الصحيح، ومن ثم فهم يؤثرون حب القرابة والمنفعة الطارئة كالمال والتجارة على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله.

هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل حب الله ورسوله ، منها ما رواه الشيخان من حديث أنس مرفوعا « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » وعنه أيضا « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » وما رواه البخارى عن عبد الله بن هشام قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : فأن من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك . لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إلى من نفسي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر » .

والوسيلة إلى هـذه المعرفة والحب كثرة الذكر والفكر وتدبر القرآن والتزام أحكام الشرع .

والذكر الحق هو ذكر القلب مع حسن النية وصحة القصد وتأمل سنن الله وآياته في الخلق وأن تذكر حين رؤية كل شيء من صنع الله ، وسماع كل صوت من مخلوقات الله أنه يسبح محمده تعالى ويدل على قدرته وحكمته ورحمته .

ومن أقام فرائض الله كما أمر، وترك معاصيه كما نهى ، فإنه يصل بفضل الله إلى المقام الذى أشار إليه فى الحديث القدسى « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، و بصره الذى يبصر به ، و يده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها » رواه البخارى .

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ كَثْرَثُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُهُمُ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ ثُمَّ وَلَيْتُهُمُ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَشَاءُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٧) .

## شرح المفردات

المواطن : واحدها موطن، وهو مقر الإنسان ومحل إقامته كالوطن ؛ والمراد بالمواطن هنا مشاهد الحرب ومواقعها ، وحنين : واد على ثلاثة أميال من الطائف ، وغزوته تسمى غزوة أوطاس وغروة هوازن ، والإغناء : إعطاء ما يدفع الحاجة ، والرحب : السعة ، ومدبرين : أي هار بين لا تلوون على شيء ، والسكينة : الهيئة النفسية التي تحصل من سكون النفس واطمئنانها ، وهي ضد الانزعاج ، وقد تطلق على الرزانة والوفار .

#### المعنى الجملي

جاءت هذه الآيات لإقامة الحجة على صدق ما قبلها من النهى والوعيد وأن الخير والمصلحة للمؤمنين في ترك ولاية أولى القربي من الكافرين ، وفي إيثار حب

الله ورسوله والجهاد في سبيله على حب أولى القربي والعشيرة والمال والسكن ونحوها مما يجب \_ إذ أبان فيها أن نصر الله المؤمنين في المواطن الكثيرة لم يكن بقوة العصبية ولا بقوة المال ولا بما يشترى به من الزاد والعتاد ، بل كان بفضل الله عليهم بهذا الرسول الذي جاءهم بذلك الدين القويم ، وأن هزيمتهم وتوليهم يوم حنين كان ابتلاء لهم على عجبهم بكثرتهم ورضاهم عنها ، ونصرهم من بعد ذلك كان بعناية خاصة من لدنه ، ليتذكروا أن عنايته تعالى للمؤمنين بالقوة المعنوية لابالكثرة العددية وما يتعلق بها .

## الإيضاح

( لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ) أى ولقد نصركم الله أيها المؤمنون فى أماكن حرب توطنون فيها أنتم وهم فى صعيد واحد للطعان والنزال إحقاقا للحق و إظهارا لدينه .

روى أبو يعلى عن جابر أنعدد غزواته صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرون، قاتل بنفسه في ثمان : بدر وأحد والأحزاب والمضطلق وخيبر ومكة وحنين والطائف .

و بعوثه وسراياه ست وثلاثون ، واختار جمع من العلماء أن المغازى والسرايا كلها ثمانون ولم يقع فى بعضها قتال ، ونصرهم فى كل قتال ، إما نصرا كاملا وهو الأكثر و إما نصرا مشوبا بشىء من التربية على ذنوب اقترفوها كما فى أحد ، إذ نصرهم أولا ثم أظهر عليهم العدو لمخالفتهم أمر القائد الأعظم فى أهم أوامر الحرب وهو حماية الرماة لظهورهم ، وكما فى حنين من الهزيمة فى أثناء المعركة والنصر التام فى آخرها .

(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) أى ونصركم أيضا في يوم حنين وهو اليوم الذي أعجبتكم فيه كثرتكم إذ كنتم اثنى عشر ألفا وكان الكافرون أربعة آلاف فقط، فقال قائل منكم: لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة: أى فكانت الهزيمة عقوبة على هذا الغرور والعجب وتربية للمؤمنين

حتى لايغتروا بالكثرة مرة أخرى ، فإنها ليست إلا أحد الأسباب المادية الكثيرة المؤدية للنصر .

ومعنى قوله: فلم تغن عنكم شيئا الخ \_ أن تلك الكثرة التى غرتكم لم تكن بكافية لانتصاركم ولم تدفع عنكم شيئامن عار الغلب والهزيمة ، وضاقت عليكم الأرض على رحبتها وسعتها ، فلم تجدوا وسيلة للنجاة إلا الهرب والفرار من العذو ، فوليتموه ظهوركم منهزمين لاتلوون على شيء .

(ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) أى ثم أفرغ الله سكينة من لدنه على رسوله بعد أن عرض له الأسف والحزن على أصحابه حين وقوع الهزيمة لهم ، مع أنه على هذا لم يزدد إلا ثباتا وشجاعة و إقداما \_ وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه وأحاطوا ببغلته الشهباء \_ وعلى سائر المؤمنين الصادقين فأذهب روعهم وأزال حيرتهم وأعاد إليهم هاكان قد زلزل من ثباتهم وشجاعتهم ، وخصوصا حين سمعوا نداءه ونداء عمه العباس إذ دعاهم بأمره \_ وأنزل مع هذه السكينة جنودا من الملائكة لم تروها بأبصاركم ، بل وجدتم أثرها في قلو بكم بما عاد إليها من رباطة الجأش وشدة البأس \_ وعذب الذين كفروا بالقتل والسبى والأسر ، وذلك هو جزاء الكافرين في الدنيا ما داموا يستحبون الكفر على الإيمان و يعادون أهله و يقاتلونهم عليه .

ونحو الآية قوله: «قَا تِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمُ وَ يُحْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمُ عَلَيْهِمْ » .

(ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) أى ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من يشاء من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام إذا لم تحط بهم خطيئات الشرك وخرافاته ، ولم يختم على قلوبهم بالإصرار على الجحود والتكذيب ، وهو غفور لهم يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصى، رحيم بهم يتفضل عليهم و يثيبهم بالأجر والجزاء .

# وفد هوازن وإسلامهم وغنائمهم

روى البخارى عن المستور بن عَثْرَمة ، أن ناسا منهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس وقد سبى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ، (وقد سبى يومئذ ستة آلاف وأخذ من الإبل والغنم مالا يحصى) فقال عليه السلام: إن عندى من ترون ، إن خير القول أصدقه ، اختاروا إما ذرار يكم ونساءكم و إما أموالكم ، قالوا ماكنا نعدل بالأحساب شيئا ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هؤلاء جاءونا مسلمين ، و إنا خيرناهم بين الذرارى والأموال ، فلم يعدلوا بالأحساب شيئا ، فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه ، ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه ، قالوا رضينا وسلمنا ، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لاندرى الهل فيكم من فنعطيه مكانه ، قالوا رضينا وسلمنا ، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لاندرى الهل فيكم من فنعطيه مكانه ، قالوا رضينا وسلمنا ، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لاندرى الهل فيكم من فنووا عرفاء كم فليرفعوا ذلك إلينا ، فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا .

رَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ فَلاَ يَقْرَ بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يَغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)

#### شرح المفردات

النجس: من نجس الشيء إذا كان قذرا غير نظيف والاسم النجاسة ، وقال الراغب: النجاسة : القذارة ، وهي ضربان : ضرب يدرك بالحاسة ، وضرب يدرك بالبصيرة ، وهذا ما وصف الله به المشركين فقال إنما المشركون نجس، ويقال نجسه، إذا جعله نجسا ، ونجسه : أزال نجسه ومنه تنجيس العرب ، وهو شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبي ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان ، والناجس والنجيس: داء خبيث لا دواء له اه .

والعيلة: الفقر ، يقال عال الرجل يعيل عيلا وعيلة إذا افتقر فهو عائل ، وأعال: كثر عياله ، وهو يعول عيالا كثيرين: أى يمونهم ويكفيهم أمر معاشهم ، والفضل: العطاء والتفضل .

## المعنى الجملي

لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حين أمرّه على الحج سنة تسع من الهجرة أن يبلغ الناس أنه لا يحتج بعد هذا العام مشرك ، ثم أمر عليّا أن يتبع أبا بكر فيقرأ على الناس أول سورة براءة يوم الحج الأكبر و ينبذ إليهم عهدهم ، وأن الله برىء من المشركين ورسوله ـ قال ناس يا أهل مكة ستعلمون ما تنقون من الشدة لا نقطاع السبل وفقد الحمولات ، فنزلت هذه الآية لدفع تلك الشبهة فقال سبحانه «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » .

قال ابن عباس : كان المشركون يجيئون إلى البيت و يجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه ، فلما نهوا أن يأتوا البيت قال المسلمون : فمن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله « و إن خفتم عيلة » الآية قال فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم ، وأسلم أهل الهين وجاءهم الناس من كل فج .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) أى إن المشركين أنجاس فاسدو الاعتقاد يشركون بالله ما لا يضر ولا ينفع، فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام، ويدينون بالخرافات والأوهام، ويأكلون. الميتة والدم، وهي أقذار حسية، ويستحلون القار والزنا ويستبيحون الأشهر الحرم وهي أرجاس معنوية من أجل هذا لا تمكنوهم بعد هذا العام أن يدخلوا المسجد الحرام بدخول أرض الحرم، فضلاعن دخول البيت نفسه وطوافهم فيه عماة يشركون بربهم في التلبية، وإذا صلوا لم تكن صلاتهم إلا مكاء وتصدية.

و بلاد الإسلام في حق الكفار أقسام ثلاثة :

(١) الحرم، ولا يجوز لكافر أن يدخله بحال لظاهر الآية، و بذلك قال الشافعي وأحمد ومالك، فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم لايأذن له في دخوله بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته في خارج الحرم، وأبو حنيفة \_ يجيز للمعاهد دخول الحرم بإذن الخليفة أو نائبه.

(٢) الحجاز وهو ما بين عدن إلى زيف العراق فى الطول ، ومر جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا ، و يجوز للكفار دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من ثلاثة أيام .

روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما » وفى رواية لمسلم وأوصى فقال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر فى خلافته ، وأخرج مالك فى الموطأ « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » .

وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم » .

(٣) سائر بلاد الإسلام، و يجوز للكافر أن يقيم فيهما بعهد وأمان، ولكن لايدخل المساجد إلا بإذن مسلم.

( و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) أى و إن خفتم فقرا بسبب قلة جلب الأقوات ، وضروب التجارات التي كان يجلبها المشركون من أرباب المزارع في الشعاب والوديان من البلاد ذات البساتين والمزارع كالطائف وأرباب المتاجر \_ فسوف يغنيكم الله من فضله ، وفضله كثير ، فقد صاروا بعد الإسلام ومنع المشركين من الحرم أغنى مما كانوا قبل ذلك ، فقد تعددت وسائل الغنى فيما بعد ، وصدق الله وعده فأسلم أهل المين وصاروا يجلبون لهم الطعام ، وأسلم أولئك المشركون ولم يبق أحد منهم يمنع من الحرم ، ثم جاءتهم الثروة من كل جانب بما فتح الله ولم يبق أحد منهم يمنع من الحرم ، ثم جاءتهم الثروة من كل جانب بما فتح الله

عليهم من البلاد فكثرت الغنائم وتوجه إليهم الناس من كل فج ، ومهد الله لهم سبل الرزق من إمارة وتجارة وزراعة وصناعة ، وكان نصيب مكة من ذلك عظيما بكثرة الحاج وأمن طرق التجارة .

وقيد هذا الغنى بمشيئة الله التى لايشك مؤمن فى حصول ما تتعلق به ، لتقوية إيمانهم بربهم واتكالهم عليه دون كسبهم وحده و إن كانوا مأمورين به لأنه من سننه فى خلقه ، ولكن لا يجوز أن ينسوا توفيقه وتأييده لهم فهو الذى نصرهم وأغناهم وسيزيدهم نصرا وغنى .

( إن الله عليم حكيم ) أى إنه عليم بما يكون من مستقبل أمركم فى الغنى والفقر، حكيم فيا يشرعه لكم من أمر ونهى كأمركم بقتال المشركين بعد انقضاء عهودهم، ونهيكم عن قرب المشركين المسجد الحرام بعد هذا العام، ونهيكم عن اتخاذ آبادكم و إخوانكم منهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرَّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْخَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) .

## شرح المفردات

يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينا وعقيدة ، ودين الحق: هو الدين الذي أنزله الله على أنبيائه ، والجزية ضرب من الخراج يضرب على الأشخاص لا على الأرض ، وجمعها جزى (بالكسر) واليد: السعة والقدرة ، والصغار والصغر: ضد الكبرويكون في الأمور الحسية والممنوية ، والمراد به هذا الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته التي بها تصغر أنفسهم لديهم بفقد الملك وعجزهم عن مقاومة الحكم .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أحكام المشركين فى إظهار البراءة من عهودهم ، وفى إظهار البراءة منهم فى أنفسهم ، وفى وجوب مقاتلتهم و إبعادهم عن المسجد الحرام \_ قفي على ذلك بحكم قتال أهل الكتاب و بيان الغاية منه ، وفى ذلك توطئة للكلام فى غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب والخروج إليها فى زمن المسرة والقيظ ، وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين وهتك حجب كفرهم وتمحيص المؤمنين ، وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتل فيها الروم لما سيأتى بعد .

روى ابن المنذر عن ابن شهاب قال: أنزلت في كفار قريش والعرب ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) وأنزلت في أهل الكتاب ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر \_ إلى قوله \_ حتى يعطوا الجزية) فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام .

روى ابن أبى شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد على هذه الآية في شأن أهل الكتاب (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) الآية ، وعلى الجملة فالقتال الواجب في الإسلام إنما شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها ، ومن ثم اشترط أن تقدم عليه الدعوة إلى الإسلام .

والناظر إلى غزواته صلى الله عليه وسم يرى أنها كلها كانت دفاعا عن الدعوة ، وكذلك كانت حروب الصحابة فى الصدر الأول ، ثم كان القتال بعد ذلك ضرورة من ضرورات الملك والدولة ، ومع ذلك فقد كان الإسلام فيها مثال الرأفة والحدل .

#### الإيضاح

(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) أى قاتلوا أهل الكتاب، إذ هم جمعوا أربع صفات هي العلة في عداوتهم للاسلام، ووجوب خضوعهم لحكمه ما داموا في داره، إذ لو أجيز لهم حمل السلاح لأفضى ذلك إلى قتال المسلمين في دارهم ومساعدة من يهاجمهم فيها كما فعل يهود المدينة وما حولها بعد تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وجعلهم حلفاء له، وأجاز لهم الحسكم فيا بينهم بشرعهم، وسمح لهم بالعبادة على النحو الذي يريدون، وكذلك فعل مع نصارى الروم في حدود المبلاد العربية.

وهذه الأمور الأربعة التي أسند إليهم تركها هي أصول كل دين إلهي ، ومن أثم أمر بقتال الذين لا يقيمونها وهي :

- (١) إنهم لايؤمنون بالله ، وقد شهد القرآن بأن اليهود والنصارى فقدوه بهدم أساسه وهو التوحيد ، إذ هم قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، يشرعون لهم العبادات و يحرمون و يحللون فيتبعونهم ، و بذا أشركوهم فى الربوبية ، ومنهم من أشرك به فى الألوهية كالذين قالوا عزير ابن الله ، والذين قالوا : المسيح ابن الله ، أو هو الله .
- (٢) إنهم لايؤمنون باليوم الآخر ، إذهم يقولون إن حياة الآخرة حياة روحانية محضة يكون فيها الناس كالملائكة ، لكنا نؤمن بأن الإنسان لا تنقلب حقيقته ، بل يبقى مؤلفا من جسد وروح ، و يتمتع بنعيم الأرواح والأجساد .

ولا يوجد في بين أيدى اليهود والنصارى من التوراة نصوص صريحة فى البعث والجزاء بعد الموت ، بل فيها إشارات غير صريحة فى ذلك .

(٣) إنهم لايحرمون ماحرم الله ورسوله ، فاليهود لا يحرمون ماحرم في شرعهم

الذى جاء به موسى ونسخ بعضه عيسى ، ولا يلتزمون العمل بما حرم ، فقد استحلوا أكل أموال الناس بالباطل كالربا وغيره ، واتبعوا عادات المشركين فى القتال والنفى ومفاداة الأسرى ، والنصارى استباحوا ما حرم عليهم فى التوراة مما لم ينسخه الإنجيل ، فأباحوا جميع محرمات الطعام والشراب إلا ما ذبح للأصنام ، فقد ثبت فى كتبهم أن الله حرم عليهم الشحوم فأذا بوها و باعوها وأكلوا أثمانها ، وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوها .

(٣) إنهم لايدينون دين الحق ، إذ أن ما يتقلدونه إنما هو دين تقليدى وضعه لهم أساقفتهم وأحبارهم بآرائهم الاجتهادية وأهوائهم المذهبية ، لا دين الحق الذى أوحاه الله إلى عيسى وموسى عليهما السلام.

فاليهود لم يحفظوا ما استحفظوا من التوراة التي كتبها موسى وكان يحكم بها هو والنبيون من بعده ، إلى أن عاقبهم الله بتسليط البابليين عليهم فجاسوا خلال الديار وأحرقوا الهيكل وما فيه من الأسفار وسبوا بقية السيف منهم وأجلوهم عن وطنهم إلى. أرض من استعبدهم فدانوا لشريعة غير شريعتهم .

ولما أعادوهم إلى أوطانهم وكانوا قد فقدوا نصوص التوراة وحفظوا بعضها دون بعض — كتبوا ما حفظوا من شريعة الرب ممزوجا بما دانوا به من شريعة ملك بابل كما أمرهم كاهنهم عزرا (عزير) ثم هم بعد ذلك حرفوا وبدلوا ولم يقيموها كما أمروا، والنصارى لم يحفظوا كل ما بتعهم عيسى عليه السلام من العقائد والوصايا والأحكام القليلة الناسخة لبعض أحكام التوراة الشديدة، وذلك هو دين الله الحق.

وكتب كثير منهم تواريخ أودعوا فيها ما عرفوه من ذلك ومن غيره ، وجاءت المجامع الرسمية بعد ثلاثة قرون فاعتمدت أربعة أناجيل من نحو نيف وسبعين إنجيلا رفضتها وجعلتها غير قانونية .

و إلى ما تقدم فى أهل الملتين الإشارة بقوله « فَيِ اَنَفْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَمَنَّاهُمْ وَمَنَّاهُمْ وَعَلَّا كُلِمَ عَنْ مَوَ اضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِثَّا ذُ كُرُوا بِهِ ، وَجَعَلْنَا تُقُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَ اضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِثَّا ذُ كُرُوا بِهِ ،

وَلاَ تَزَالُ تَطَلِّمِ عُلَى خَائِنةً مِنْهُمْ إِلاَّقَلِيلاً مِنْهُمْ افَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهُ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْفُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيامَةِ وَسَوْفَ أَيْنَبَّهُمُ اللهُ عَمَا كَا نُوا يَصْفَعُونَ ».

ومن هذا النص يعلم أن كلا من اليهود والنصارى نسى حظا مما ذكرهم به نبيهم، ولم يعملوا بالبعض الآخر، فأكثر عباداتهم من وضع أحبارهم.

ولقب \_ أهل الكتاب \_ والذين أوتوا الكتاب \_ و إن كان عاما \_ خص به المهود والنصارى ، لأنهم هم الذين كانوا مخالطين ومجاورين للأمة العربية ومعروفين لديها كما قال تعالى مخاطبا مشركى العرب « أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَ يْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَ إِنْ كُنَّ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ » .

(حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) أى قاتلوا من ذكروا حين وجود ما يقتضى القتال كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو تهديد أمنكم وسلامتكم كما فعل بكم الروم وكان ذلك سببا لغزوة تبوك \_إلىأن تأمنوا عدوانهم بإعطائكم الجزية بشرط أن تكون صادرة عن يد أى قدرة واسعة فلا يظلموا ولا يرهقوا ، وأن يخضعوا لسيادتكم وحكمكم ، وبذا يسهل السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام بما يشاهدون من عدلكم وفضائلكم التي يرونها رأى العين . فإن أسلموا عم الهدى والعدل ، وإن لم يسلموا وأعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وإعطاؤهم حريتهم في دينهم ومعاملتهم بالعدل والمساواة كالمسلمين «لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .

و يحرم ظلمهم و إرهاقهم بتكليفهم ما لايطيقون ، و يسمَّون حينئذ أهل الذمة ، إذ كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله .

أما الذين يعقد بيننا وبينهم صلح بعهد وميثاق يعترف به الطرفان فيسمون المعاهدين أو أهل العهد .

وأول من سن الجزية كسرى أنو شروان ، قال أبو حنيفة الدِّينوَرى : إنه وظَّف الجزية على أربع طبقات ، وأسقطها عن أهل البيوتات والمرازبة والأساورة والكتاب ومن كان فى خدمة الملك ، ولم يلزم أحدا لم تأت له عشرون سنة. أو جاوز الخمسين .

وقد اقتدی به عمر بن الخطاب حین افتتح بلاد الفرس ولم یکن هو بأول واضع لهـا .

وهاك عهدا كتبه أحد قواد عمر بن الخطاب لرزبان وأهل دهستان :

«هذا كتاب من سويد بن مقرّن لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان ، إن لكم الذمة وعلينا المنعة .على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم ، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه ، ولكم الأمان على أنفسكم وأموالكم وملاكم وشرائعكم ولا يغير شيء من ذلك . شهد بذلك سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس » .

وكتب عتبة بن فرقد أحد عمال غمر بن الخطاب قال : « هذا ما أعطى عتبة ابن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذر بيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ، ومن حشر منهم فى سنة (أرسل لميدان القتال) وضع عنه جزاء تلك السنة ، ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك » .

والجزية التي وضعها عمر على الفقراء من أهل الذمة اثنا عشر درها ، وعلى الأوساط أربعة وعشرون ، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعون .

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، خَلِكَ قَوْ كُمُمْ بِأَفْوَ اهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ قَبْلُ ،قَاتَلَهُمُ اللهُ ،

أَنَّى يُوْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ يَوْفَ اللهِ يَعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ مَا أُرِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ مَا أُرِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو مَا أُمْرِهُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَيَأْبَى سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١) يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَيَأْبَى اللهِ إِلاَّ أَنْ يُرْتِمَ أَنُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمَكَافِرُونَ (٣٣) هُو اللّذِي أَدْسَلَ رَسُولَهُ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ أَنْ يُرْتِمَ أَنُورَهُ وَلَوْ كَرَةَ الْمَكْمِورَةُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وِلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣). بِالْمُدْدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وِلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣).

# شرح المفردات

عزير: هو الذي يسميه أهل الكتاب عزرا، وينتهى نسبه إلى العازار بن هرون عليه السلام، ويضاهئون: أي يشابهون ويحاكون، وقاتلهم الله: جملة أصلها الدعاء ثم كثر استعمالها حتى قيلت على وجه التعجب في الخير والشروهم لا يريدون الدعاء، والإفك: صرف الشيء عن وجهه، يقال أفك فلان أي صرف عقله عن إدراك الحقائق، ورجل مأفوك العقل، والأحبار واحدهم حبر (بالفتح والكسر) وهو العالم من أهل الكتاب، والرهبان: واحدهم راهب، وهو لغة الخائف، وعند النصاري هو المتبتل المنقطع للعبادة، والإرادة: القصد إلى الشيء، وقد تطلق على مايفضي إليه و إن لم يرده فاعله فيقال في الرجل المسرف المبذر: يريد أن يخرب بيته أي إن تبذيره يفضي إلى ذلك فكا نه يقصده، لأن فعله فعل من يقصد ذلك، ونور الله: هو دين الإسلام، وأظهره على الشيء: جعله فوقه مستعليا عليه.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السالفة أنهم لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر على الوجه الصحيح ـ قبّى على ذلك بشرح ذلك المجمل في هذه الآيات ، فنقل عنهم

أنهم أثبتوا لله ابنا ، وهذا بمنزلة الشرك بالله فإن طرق الشرك مختلفة ، وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحرمون و يحللون ، وأنهم يسعون فى إبطال الإسلام و إخفاء الدلائل الدالة على صدق رسوله وصحة دينه .

## الإيضاح

( وقالت اليهود عزير ابن الله ) عزير كاهن يهودى وكاتب شهير سكن بابل حوالى سنة ٤٥٧ ق م أسس المجمع الكبير وجمع أسفار الكتاب المقدس وأدخل الأحرف الكلدانية عوضا من العبرانية القديمة ، وألف أسفار الأيام ، وعزرا ، ونحميا ؛ وعلى الجملة فعصره هو ربيع الدين اليهودى ، وهو جدير أن يكون ناشر الشريعة اليهودية ، فقد أحياها بعد أن نسيت ، ومن أجل هذا فاليهود يقدسونه حتى إن بعض يهود المدينة أطلق عليه لقب ( ابن الله ) .

و إسناد هذا القول إليهم جملة و إن كان قد صدر من بعضهم \_ مبنى على أن الأمة تعد متكافلة فى شئونها العامة ، فما يفعله بعض الفرق أو الجماعات يكون له تأثير فى جملتها ، والمنكر الذى يفعله بعضهم إذا لم ينكره عليه جمهورهم و يزيلوه يؤاخذون به كلهم كما قال تعالى « وَانقُوا فِتْنَةً لاَتُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً » .

وما مثل ذلك إلا مثل الأو بئة التي تحدث في الشعب بكثرة الأقذار و إهال مراعاة القواعد الصحية \_ لايعدى بها من تلبس بها فحسب، بل تنتشر العدوى في الشعب جميعه .

روى ابن إسحق وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعان بن أوفى وأبو أنس وشاس ابن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله ؟

والمشهور عند المؤرخين حتى مؤرخي أهل الكتاب أن التوراة التي كتبها

مومى عليه السلام ووضعها فى تابوت العهد أو بجانبه قد فقدت قبل عهد سليهان عليه السلام ، فإنه لما فتح التابوت فى عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشركا جاء فى سفر الملوك الأول ، وأن عزرا هو الذى كتب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية ممزوجة ببقايا اللغة المبرانية التى نسى اليهود معظمها ، ويقول أهل الكتاب إن عزرا كتبها كما كانت بوحى أو بإلهام من الله .

وخلاصة ما سلف - إن جميع أهل الكتاب يدينون لعزير في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم ، و إن كان هذا المستند ضعيفا ، فقد جاء في ترجمة عزرا من دائرة المعارف البريطانية : إنه لم يُعد إليهم الشريعة التي أحرقت فحسب ، بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أتلفت وأعاد سبعين سفرا غير قانونية (أبوكريف) ثم قال كانب الترجمة : و إذا كانت هذه الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر ، فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقا اه .

(وقالت النصارى المسيح ابن الله) وهذا قول القدماء منهم كان يراد به أنه الحجوب أو المكرم، ثم سرت إليهم وثنية الهنود فاتفقت كلتهم على أنه ابن الله حقيقة، وعلى أن ابن الله بمعنى (الله) و بمعنى (روح القدس) إذ هذه الثلاثة عندهم واحد حقيقة، وهذا تعليم الكنائس الذى قررته المجامع الرسمية بعد المسيح وتلاميذه بثلاثة قرون — وقد خالف فى ذلك خلق كثير منهم يسمون الموحدين أوالعقليين، ولكن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذ كسية والبروتستنتية لا تعتد بنصرانيتهم ولا بدينهم .

وكلة (ثالوث) تطلق عندهم على وجود أقانيم ثلاثة معا فى اللاهوت تعرف بالآب والابن والروح القدس ، وهذا هو تعليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية والبروتستانتية وهو المطابق لنصوص الكتاب المقدس . وعقيدة التثليث وألوهية المسيح مع مخالفتهما للعقل ليس لهما أصل في كتب الأنبياء لا قطعى ولا ظنى ، وكتب العهد الجديد كذلك ليست نصا فيهما ؛ على أن هذه لا يوثق بها ، فإن النصارى قد أضاعوا أكثر ما كتب من إنجيل المسيح في عصره ، ثم رفضت مجامعهم الرسمية بعد دخول التعاليم الوثنية فيهم من قبل الرومانيين أكثر ما وجد عندهم من الأناجيل التي كانت تعد بالعشرات واعتمدت أربعا منها فحسب ، وهذا مصداق قوله تعالى « وَنَسُوا حَظًا عِمَا ذُكَرُوا بهِ » .

( ذلك قولهم بأفواههم ) أى هذا الذى قالوه فى عزير والمسيح قول تلوكه الألسنة فى الأفواه ، لايؤيده برهان ولا يتجاوز حركة اللسان ، بل البرهان دال على عكسه لاستحالة إثبات الولد لمن هو برىء عن الحاجة واتخاذ الصاحبة .

وفى معنى الآية قوله: « وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. مَا ُلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لِآ اللهُ وَلَدًا. مَا ُلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لِآ اللهُ وَلَدُوا اللهُ وَلَا لِاَ اللهُ كُذِبًا » .

( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) أى يشابهون فيها قول الذين كفروا من قبلهم وهم مشركو العربالذين قالوا مثلهذا القول ، إذ قالوا: الملائكة بنات الله.

وقد علم من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة والبوذيين فى الهند والصين واليابان وقدماء الفرس والمصريين واليونان والرومانيين ، فبيان القرآن الكريم لهذه الحقيقة التى لم يكن أحد من العرب ولا ممن حولهم يعرفها ـ بل لم تظهر إلا فى هذا الزمان \_ معجزة من معجزاته الكثيرة التى تظهر على مر الزمان وتصدقها المشاهدة والعيان .

(قاتلهم الله) تعجب من شناعة قولهم ، وقد شاع استعالها فى ذلك ، وتستعمل فى الله وتستعمل فى الله الله وتستعمل فى الله عباس أن المراد فى المدح أيضا فيقال : قاتله الله ما أفصحه ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أن المراد للهنهم الله .

( أنى يؤفكون؟ ) أى كيف يصرفون عن توحيد الله وتنزيهه ، و به تجزم

العقول، و بآخه عن الله كل رسول \_ إلى قول لا يقبله عقل، فما المسيح وعزير إلا مخلوقان من مخلوقات الله الذي خلق هذا الكون العظيم ودبر أمره، ولا ينبغى لواحد من هذه المخلوقات أن يجعل لخالقه ومدبر شئونه ولدا من جنسه، مع علمه بأنه كان يأكل و يشرب و يتعب و يتألم «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ كَبْلُ عِبَادُ مُكْرَمُونَ».

ثم فصل قوله قبلُ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بقوله:

( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ) أى اتخذكل من اليهود والنصارى رؤساء الدين فيهم أربابا ، فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين أربابا بما أعطوهم من حق التشريع فيهم و إطاعتهم فيه ، والنصارى اتخذوا قساوستهم ورهبانهم : أى عبادهم الذين يخضع لهم العوام أربابا كذلك .

والرهبان عند النصارى أدنى طبقات رجال الدين ، فاتخاذهم أربابا يقتضى بالأولى أن يتخذوا من فوقهم من الأساقفة والمطارنة والبطاركة ، إذ الرهبان يخضعون لتشريع هؤلاء الرؤساء مدونا كان أو غير مدون ، والعوام يخضعون لتشريع الرهبان ولو غير مدون ، سواء قالوه تبعا لمن فوقهم أو من تلقاء أنفسهم لثقتهم بدينهم .

وانفرد النصارى باتخاذهم المسيح ربا وإلحا يعبدونه ، ومنهم من يعبد أمه عبادة حقيقية و يصرحون بذلك ، وجميع الكاثوليك والأرثوذكس يعبدون تلاميذه ورسله وغيرهم من القديسين في عرفهم ، و يتوسلون بهم ، و يتخذون لهم الصور والتماثيل في كنائسهم ، ولكنهم لايسمون هذا عبادة .

واليهود لم يقتصروا فى دينهم على أحكام التوراة ، بل أضافوا إليها من الشرائع ما سمعوه من رؤسائهم من قبل أن يدو نوه فى المَشْنه والتَّالُمُود ، ثم دونوه فكان هو الشرع العام وعليه العمل عندهم .

والنصارى غير رؤساؤهم جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية واستبدلوا بها شرائع أخرى فى العبادات والمعاملات جميعا ، وزادوا حق مغفرة الذنوب لمن شاءوا

وحرمان من شاءوا من رحمة الله وملكوته ، والله يقول : « وَمَنْ يَغَفْرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ نُوبَ إِلاَّ اللهُ نُوبَ إِلاَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ؟ » وزادوا القول بعصمة البابا فى تفسير الكتب الإلهية ، ووجوب طاعته فى كل ما يأمر به من الطاعات ، وينهى عنه من المحرمات .

روى الإمام أحمد والترمذى وابن جرير عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية ، فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله عليها وأعطاها فرجعت إلى أخيها ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم عدى المدينة وكان رئيسا فى قومه طى و أبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم ) فتحدث الناس بقدومه ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال فقلت : إنهم لم يعبدوهم فقال : ( بلى إنهم حرام عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ياعدى ماتقول ؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم فيها أكبر من الله ؟ ما يضرك ؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله ، فهل تعلم إلها غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسم وشهد شهادة الحق ، قال فلقد رأيت وجهه استبشر ، ثم قال : إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

( وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ) أى اتخذوا رؤساءهم أربابا من دون الله ، والر بو بية تستلزم الألوهية ، إذ الرب هو الذى يجب أن يعبد وحده ، والحال أنهم ما أمروا على لسان موسى وعيسى ومن اتبعهما فيما جاءا به من عند الله ، إلا أن يعبدوا و يطيعوا في الدين إلها واحدا بما شرعه لهم وهو ربهم ورب كل شيء ومليكه .

ثم علل الأمر بعبادة إله واحد فقال:

( لا إله إلا هو ) أى لا إله غيره فى حكم الشرع وفى نظر العقل ، و إنما اتخذ المشركون آلهة من دونه بالرأى والهوى جهلا بصفات الألوهية ، إذ ظنوا أن لبعض

المخلوفات سلطانا غيبيا وقدرة على الضر والنفع من غير طريق الأسباب المسخرة للخلق مثل مالله إما بالذات و إما بالوساطة والشفاعة لديه .

( سبحانه عما يشركون ) أى تنزيها له عن شركهم فى ألوهيته بدعاء غيره معه أو من دونه ، وفى ر بو بيته بطاعة الرؤساء فى التشريع الدينى بدون إذنه .

وأمره تعالى بعبادته وحده على لسان موسى عليه السلام جاء فى مواضع من التوراة ، منها أول الوصايا العشر التى جاءت فى سفر الخروج ( أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ، لايكن لك آلهة أخرى أمامى ، لاتصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورا مما فى السماءمن فوقولا مما فى الأرض من تحت ، ولا مما فى الماء تحت الأرض ، لاتسجد لهن ، ولا تعبدهن ، لأنى أنا الرب إلهك له غيور ) الخ .

. وأمره تعالى بعبادته على لسان عيسى كثير أيضا، من ذلك ما رواه يوحنا فى إنجيله ( وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته ) .

( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) أى يريد اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله وهو دين الإسلام الذى أرسل به جميع رسله ، وأفاضه على البشر بما أوحاه على موسى وعيسى وغيرها من رسله ، وأتمه وأكله ببعثة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم \_ بالطعن فى الإسلام والصد عنه بالباطل بمثل تلك الأقوال فى عزير والمسيح ، و بما ابتدعه لهم الرؤساء من التشريع حتى صار التوحيد الذى أمروا به هو محض الشرك عندهم ، وصار المر بوب ربا على تفاوت بين فرقهم فى ذلك .

وهكذا عادى أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة المحمدية ، وقصدوا إبطاله والقضاء عليه بالحرب والقتال من ناحية ، و بالطعن و إفساد العقائد من ناحية أخرى، وكل من الأمرين أرادوه لإطفاء نوره .

(و يأبى الله إلا أن يتم وره) ببعثة محمد خاتم النبيين الذي أرسله إلى الخلق أجمعين

وجعل آيته الكبرى وهى القرآن علمية عقلية وكفل حفظها إلى آخر الزمان ، و بين لهم فيه ما يحتاجون إليه مر عقائد يؤيدها البرهان ، وتبطل بها عبادة الإنسان للإنسان ، فضلا عن الأصنام والأوثان ، وعبادات تتزكى بها النفس وتطهر من كل رجس ، وتجعل كفاية الأغنياء للفقراء حقوقا إلهية و يبطل ثوابها المن والأذى ، وآداب تطبع فى الأنفس الفضائل ، وتشريع يجمع بين الرحمة والعدل والمساواة بين جميع الناس فى الحق .

وخلاصة ما سلف — إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله الذى شرعه لهداية عباده وركنه الركين ، وأساسه المتين توحيد الربوبية والألوهية ، فتحولوا عنه إلى الشرك والوثنية ، والله لايريد إلا أن يتم هذا النور الذى هو كنور القسر فيجعله بدرا كاملا يم نوره الأرض كلها .

( ولوكره الكافرون ) ذلك بعد تمامه ، كما كانوا يكرهونه من قبل حين بدء ظهوره ، فهم يكيدون له و يفترون عبيه و يطعنون فيه ، وفيمن جاء به و يحاولون إخفاءه.

أما اليهود فكانوا فى أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهله ، فهم فى ذلك كمشركى العرب سواء.

ولما مجزوا عن إطفاء نوره بمساعدة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم قصدوا إطفاء نوره ببث البدع فيه وتفريق كلة أهله كما فعل عبد الله بن سبأ من ابتداع التشيع لعلى كرم الله وجهه والغلو في ذلك و إلقاء الشقاق بين المسلمين ، ثم في الفتنة بين على ومعاوية ، ولولا ذلك لما قتل أولئك الألوف من صناديد المسلمين ، ثم ما كان من منافقيهم من الإسرائيليات الكاذبة التي لا تزال مبثوثة في تضاعيف كتب التفسير والحديث والتاريخ .

وأما النصارى فقد كان الحبشة منهم أول من أظهر المودة لهم ، وأكرم النجاشى من لجأ إليه من مهاجريهم ، ومنعهم من تعدى المشركين عليهم ، ثم انقلب الأمر بعد انتشار الإسلام وراء جزيرة العرب ، فتودد اليهود للمسلمين لأنهم أنقذوهم من

ظم النصارى واستعبادهم ، وصار نصارى أوربة المستعمرون للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون المسلمين ويعادونهم دون نصارى هذه البلاد ، لأنهم رأوا من عدل المسلمين مافضلوهم به على الروم الذين كانوا يظلمونهم و يحتقرونهم – إلى أن جاءت الحروب الصليبية فغلا نصارى أوربا في عداوة المسلمين ، ولا يزال الأمر كذلك في هذا العصر كما هو مشاهد معروف .

ثم بين إتمام نور الله فقال :

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) أى إنه تعالى كفل إتمام هذا النور بإرسال رسوله الأكمل بالهدى والدين الحق الذي لا يغيره دين آخر ولا يبطله شيء آخر .

ثم ذكر الغاية من إرسال محمد خاتم النبيين بدين الحق فقال:

( ليظهره على الدين كله ) أى ليعلى هذا الدين و يرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان ، والهداية والعرفان ، والسيادة والسلطان ، ولم يكن لدين من الأديان مثل ما للإسلام من التأثير الروحى والعقلى والمادى والاجتماعى والسياسى .

روى أحمد عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدى أسلم تسلم، قلت إنى من أهل دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعم بدينى منى ؟ قال نعم. ألست من الركوسية (دين بين الصابئة والنصرانية) وأنت تأكل مر باع قومك ( والمر باع ماكان يأخذه رئيس القوم من الغنائم وهو من عادات الجاهلية) قلت بلى (قال فإن هذا لا يحل لك فى دينك) قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، قال: أما إنى أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام . تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة ؟ قلت لم أرها ولكن سمعت بها. قال فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ، ولتفتحن كنوز كسرى الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ، ولتفتحن كنوز كسرى

ابن هرمز . قلت کسری بن هرمز ؟ قال نعم کسری بن هرمز ، ولیبذلن المال حتی لایقبله أحد » .

قال عدى : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ، والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها .

( ولوكره المشركون ) ذلك الإظهار ، وقد وصفهم بالشرك بعد أن وصفهم يالكفر للدلالة على أنهم جمعوا بين الكفر بالرسول وتكذيبه ، والشرك بالله .

وفى الجملتين إخبار بأن إتمام الله لدينه و إظهاره على جميع الأديان سيكون بالرغم من جميع الكفار المشركين منهم وغير المشركين .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ والرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، والَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَ مَنَ سَبِيلِ اللهِ، والَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَ مَنَ سَبِيلِ اللهِ وَالْفَضَّةُ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وظُهُورُهُمْ ، فَخُمْ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وظُهُورُهُمْ ، هُذَا مَا كَنْزُونَ (٣٠) .

## شرح المفردات

أكل الأموال: يراد به أخذها والتصرف فيها بسائر وجوه الانتفاع ، والصد: المنع ، وسبيل الله: هي طريق معرفته الصحيحة وعبادته القويمة ، وأساس ذلك التوحيد والتنزيه ، والسكنز هنا : خزن الدنانيروالدراهم في الصناديق ، أو دفنها في التراب مع الامتناع عن الإنفاق فيما شرعه الله من البر والخير ، و يحمى عليها : أي تضرم عليها النار الحامية حتى تصير مثلها .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه في الآيات السائفة أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، وأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فعبدوا غيره من دونه \_ قفي على ذلك بذكر سيرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الدينيين في معاملاتهم مع الناس ليعرف المسلمون حقيقة أحوالهم والدواعي التي تحملهم على إطفاء نور الله ، بيان أن أكثرهم عباد شهوات وأرباب أهواء وذوو أطاع وحرص على أخذ أموال الناس بالباطل ، وأنه ما حملهم على مقاومة الإسلام إلا خوف ضياع تلك اللذات ، وفوات تلك الشهوات .

ثم أوعد الباخلين الذين يكنزون الذهب والفضة في صناديقهم ولا ينفقونها في سبل البر والخير بالعذاب الأليم في نارجهنم يوم يحمى على تلك الأموال المكنوزة فتصير كالنار التهابا ثم تكوى بها الجباه والجنوب والظهور ويقال لهم : هذا جزاء صنيعكم في الدنيا منعتموه البائس الفقير لتتمتعوا به فكان جزاؤكم أن صار و بالا عليكم وميسما تكتوون به على جنو بكم وظهوركم فلم تنتفعوا به في دين ولادنيا .

#### الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله ) أى إن كثيرا من الأحبار والرهبان أشر بت قلوبهم حب المال والجاه ، فمن أجل حب الأول أكلوا أموال الناس بالباطل ، ومن أجل حب الأأول أكلوا أموال الناس بالباطل ، ومن أجل حب الثانى صدوا عن سبيل الله ، فإنهم لو أقروا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصحة دينه لزمهم أن يتابعوه فيبطل حكمهم وتزول حرمتهم ، ومن ثم كانوا يبالغون في المنع من متابعته وصد الناس عنه .

وأكل الأموال بالباطل : أخذها بغير حق شرعى ويقع ذلك على صور مختلفة منها :

- (١) أخذها رشوة لأجل الحكم أو المساعدة على إبطال حق أو إحقاق باطل و يقوم به صاحب السلطة الدينية أو المدنية ، رسمية كانت أو غير رسمية .
- (٢) أخذها بالربا وهو فاش عند اليهود، ومنه ما يحله لهم رجال الدين، و إن كانوا يحرمونه فى الفتوى وكتب التشريع، وأحبارهم يفتونهم بأكل الربا من غير الإسرائيليين ويأكلونه معهم مستحلين له بنص توراتهم المحرفة بدلا من نهيهم عنه وهو ( لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرضه بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد. إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها).

وكذلك عند النصارى ، وقد وضع لهم الأساقفة أحكاما للر با والقروض في يسمونه اللاهوت الأدبى ، فأباحوا فيه بعض الربا دون بعض .

- (٣) أخذ سدنة قبور الأنبياء والصالحين والمعابد التي بنيت بأسمائهم ـ هدايا ونذورا ، والوقف على الدير أو الكنيسة قربة عندهم كالوقف على المسجد عندنا ، فأخذ المال و إعطاؤه لبناء المعابد مشروع في كل دين ، لكن البدعة الوثنية أن يوضع في المعبد قبر أو صورة أو تمثال يُدْعى فيه صاحبه مع الله تارة ومن دونه أخرى ، في المعبد قبر أو صورة أو تمثال يُدْعى فيه ضاحبه مع الله تارة ومن دونه أخرى ، وينذر له وحده حينا ومع الله آخر ، فهذه بدع تتبرأ منها أديان الأنبياء جميعا ، والنفقة فيها من الباطل ، وآكلوها من رؤساء الدين وسدنة المعابد من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل .
- (٤) بذلها لمن يعتقدون فيهم الصلاح والزهد فى الدنيا ليدعوا لهم ويشفعوا عند. الله في قضاء حاجاتهم وشفاء مرضاهم ، اعتقادا منهم أن الله يستجيب دعاءهم ولا يرد شفاعتهم ، أو لظنهمأن الله قد أعطاهم تصرفا فى الكون يقضون به الحاجات من دفع

الضر عمن شاءوا وجلب الخير لمن أحبوا ، وتأولها لهم الرؤساء الدينيون الضالون وفالوا إنها لاتنافى التوحيد الذي جاء به الرسل .

(٥) أخذها جُعْلا على مغفرة الذنوب ، ويتوسلون إلى ذلك بما يسمونه سر الاعتراف ، فيأتى الرجل أو المرأة لدى القسيس أو الراهب الذى يأذن له الرئيس الأكبر بسماع أسرار الاعتراف ومغفرة الذنوب ، فيخلو بهأو بها فيقص عليه الخاطىء ما عمل من الفواحش والمنكرات بأنواعها لأجل أن يغفرها له ، وهم يعتقدون أن ما يغفره هؤلاء يغفره الله .

وهذا الجعل يتفاوت بتفاوت ثروة المشترين من الملوك والأمراء وكبار الأغنياء فمن دونهم ، ويعطون بالمغفرة صكوكا يحملونها ليلقوا بها الله تعالى .

وتلك الطقوس خاصة بالأرثوذكس والكاثوليك ، وكان هذا من الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الكبير الذي يسمونه الإصلاح (البروتستانت) إذ ترتب على هذه العقيدة فساد كبير في استباحة الفواحش والمعاصى ، وقد كان الاعتراف أولا بلا ثمر ، ولكن رجال الدين جعلوه وسيلة لسلب الأموال والغنى بغير وجه صحيح .

- (٢) أخذهم للأموال على فتاوى لتحليل الحرام وتحريم الحلال إرضاء لشهوات الملوك وكبار الأغنياء ، أو الانتقام من أعدائهم ، أو لظلم رعاياهم ، فهم يعملون ضروبا من الحيل والتأويلات يصورون بها الوقائع بغير صورها ومن ثم خاطب الله أحبار اليهود خطاب احتجاج وتوبيخ بقوله : « قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُمُ مَا مَا لَمُ تَعْلَمُوا أَنْتُم وَلا آبَاقُ كُم » .
- (٧) أخذها من أموال مخالفيهم فى الجنس أو الدين خيانة وسرقة ونحو ذلك كا قال تعالى « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمُ

مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ليْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

وفى سرد ما خالف اليهود فيه الحق وادعوا أنه مشروع لهم يقول البوصيرى: و بأن أموال الطوائف حُلات لهم ربا وخيـــانة وغلو

وصدهم عن سبيل الله هو منعهم الناس عن معرفة الله معرفة صحيحة ، وعبادته على الوجه الذي يرضيه ، ولا عجب فهم مشركون غير موحدين كما علمت مما سلف ، فهم لا يعبدون الله بما شرعه الله ، بل بما شرعه البشر ، واليهود قد كفروا بالمسيح وهو المصلح الأكبر في شريعتهم ، والنصاري يعبدون المسيح وأمه والقديسين ، وجل عبادتهم من صلاة وصيام لم تكن في عهد المسيح .

ومن أنكى طرقهم فى الصد الطمن فى النبى الأعظم والكتاب الكريم ، وإفسادهم عقائد النشء فى المدارس التى يتعلمون فيها ، ولا يخفى ما لذلك من سوء الأثر فى الدين والأخلاق والاجتماع .

(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أي وكل من يكنز الذهب والفضة ، ولا يخرج منها الحقوق الواجبة ، سواء أكان من الأحبار والرهبان أم كان من المسلمين ، ويؤيد هذا أن يزيد بن وهب قال : مرت بأبي ذر بالرَّبذة (موضع بين مكة والمدينة) فقلت يا أبا ذر ما أنزلك هذه البلاد ، فقال : كنت بالشام فقرأت : (والذين يكنزون الذهب والفضة) فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ، فقلت إنها فينا وفيهم ، فصار ذلك سببا للوحشة بيني و بينه ، فكتب إلى عثمان أن أقبل إلى ، فاما قدمت المدينة انحرف الناس عنى كأنهم لم يروني من قبل ، فشكوت ذلك إلى عثمان ، فقال لى تنح قريبا ، فقلت إنى والله لن أدع ما كنت أقول .

ومعنی قوله : ولا ینفقونها فی سبیل الله أی ولا یؤدون زکاتها ، فقد أخرج مالك والشافعی عن ابن عمر قال : ما أدی زكاته فلیس بكنز و إن كان تحت سبع أرضين ، ومالم تؤد زكاته فهو كنز و إن كان ظاهرا ، وأخرج ابن عدى والخطيب عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أيّ مال أديت زكاته فليس بكنز » وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال إن الله نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا ألا يبقى لولده مالا بعده ، فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق وتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بتى من أموال كم ، و إنما فرض المواريث عن أموال تبتى بعدكم ، فكبر عمر رضى الله عنه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها الرجل سرته ، عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها الرجل سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته » .

(يوم يحمى عليها فى نارجهنم ) أى أخبرهم بعذاب أليم يصيبهم فى ذلك اليوم الذى يحمى فيه على تلك الأموال المكنوزة فى نارجهنم ، أى بأن توضع وتضرم عليها النار الحامية حتى تصير مثلها .

وفى الآية إيماء إلى أنه يحمى عليها بأعيانها ، والله قادر على إعادتها ، وأمور الآخرة من عالم الغيب فلا ندرك كنهه ولاصفتها ، فنفوض الأمر فيها إلى عالم الغيب، وعلينا الاعتبار بما فيها من إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق .

روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا « ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بهما جنبه وجبهته وظهره » وروى عنه « من آتاه الله مالاً فم يؤدّ زكاته مُثلً له شجاع ( ذكر الحيات ) أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة فيأخذ بلهز مَتيه ( العظهن الناتئان تحت الأذنين ) يقول : أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا صلى الله عليه وسلم ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) » .

( فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وخصت هذه الأعضاء دون بقية الجسد ، لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس وأساريرهم منبسطة غبطة لعظم الثروة ،

و يستقبلون الفقراء ، ووجوههم منقبضة من العبوس ، لينفروا و يحجموا عن السؤال ، ولأن الجنوب والظهور كانوا يتقلبون بها على سرر النعمة اضطجاعا واستلقاء ويعرضون بها عن لقاء المساكين وطلاب الحاجات ، فلا يكون لهم فى جهنم استراحة فيما سوى الوقوف إلا بالانكباب على الوجوه كما قال : « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ » .

(هذا ما كنزتم لأنفسكم) أى تقول لهم ملائسكة العذاب الذين يتولون كيهم: هذا ما كنزتم لمنفعة أنفسكم فكان سبب مضرتها وتعذيبها ، أو هذا الميسم الذى تكوون به هو المال الذى كنزتموه لأنفسكم لتنفردوا بالتمتع به .

( فذوقوا ماكنتم تكنزون ) أى فذوقوا و بال كنزكم له و إمساككم إياه عن النفقة في سبيل الله .

وخلاصة هذا — إن ما كنتم تظنونه من منفعة كنزه لأنفسكم لا يشارككم فيها أحد، قد كان لكم ضرا وعليكم ضدّا ، فقد صار فى الدنيا لغيركم ، وعذابه فى الآخرة لاحقابكم .

و إن من أكبر أسباب الضعف الظاهر الذي نراه في المسلمين عامة حتى تمكن أعداؤهم من سلب ملكهم و يحاولون صدّهم عن دينهم بخل أغنيائهم ، إذ لو وجهوا همهم لإنشاء المدارس والمصانع والمعامل لتعليم النشء العلوم الدينية والدنيوية من قنون الحرب وصنع الأسلحة لأمكنهم أن يُخرجوا للأمة رجالا يحفظون الدين والملك و يعيدون إليها مجدها الزائل ، و يجذبون المعتدين عليها إلى الإسلام و يدخلونهم فيه أفواجا أفواجا .

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرِّهُمْ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، فَلاَ تَظْلِم

فِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، وَقَا تِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا مُقا تِلُونَكُمْ كَافَّةً ، وَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ مَعَ الْمُتَقِينَ (٣٦) إِنَّمَا النَّسِيءِ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، يُحِلُّوا ، يُحِلُّوا مَعَ اللهُ فَيُحِلُّوا كَفَرُوا ، يُحِلُّوا مَعَ اللهُ فَيُحِلُّوا عَلَّهُ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُوا مِنْ (٣٧) مَا حَرَّمَ اللهُ فَي مَا حَرَّمَ اللهُ فَي مَا حَرَّمَ اللهُ فَي مِنْ (٣٧)

### شرح المفردات

الشهور: واحدها شهر، وهو اسم للهلال سميت به الأيام، والكتاب: هو اللوح المحفوظ كما فال : «عِلْمُهُمَا عِنْدَ رَبِّى . في كِتَابٍ لاَيضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنْسَى » . والحرم: واحدها حرام: من الحرمة بمعنى التعظيم ، والدين : الشرع ، والقيم : أى الصحيح المستقيم الذى لاعوج فيه ، وكافة : أى جميعا ، والنسىء من نسأ الشيء ينسؤه نسأ ومنسأة : إذا أخره ، أى الشهر الذى أنسى تحريمه : أى أخر عن موضعه .

# المعنى الجملي

هذه الآيات عود على بدء إلى الكلام فى أحوال المشركين ، وقدكان الكلام فى قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية \_ من قبيل الاستطراد اقتضاه ما قبله ، وهو حكم قتال المشركين ومعاملتهم .

### الإيضاح

( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ) أى إن مبلغ عدة الشهور اثنا عشر شهرا فيما كتبه الله وأثبته من نظام سير القمر وتقديره منازل منذ خلق السموات والأرض على هذا الوضع المعروف لنا من لميل ونهار إلى الآن .

والمراد بقوله: يوم خلق السموات والأرض ، الوقت الذى خلقهما فيه باعتبار تمامه ونهايته فى جملته وهو سستة أيام من أيام التكوين باعتبار تفصيله وخلق كل منهما وما فيهما .

وقوله: في كتاب الله، أى في نظام الخلق والتقدير والسنن الإلهية فيه ، أو في حكمه التشريعي كرمة الأشهر الحرم ، وكون الحج أشهرا معلومات ، وكون ما يتملق بالشهور من الفرائض والسنن : كالحج والصيام وعدة المطلقات والرضاع ، فالمعتبر فيه الأشهر القمرية ، ومن حكمة ذلك أنه يجعل الصيام والحج يدور في جميع أجزاء السنة ، ومنها ما يشق فيه أداؤها ومنها ما يسهل فيه ذلك .

( منها أربعة حرم ) أى منها أربعة فرض الله احترامها وحرّم فيها القتال على لسان إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ونقلت العرب ذلك عنهما بالتواتر القولى والعملي و إن كانت قد أخلت بذلك أحيانا اتباعا لأهوائها ، وهذه الأشهر منها ثلاثة متواليات ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد وهو رجب .

روى أحمد عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فى حجة الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق قال : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلى الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا منها أر بعة حرم ثلاث متواليات ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ، ثم فال : ألا أى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ، قلنا بلى . ثم قال : أي شهر هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فال : أي بلد هذا ، أنه سيسميه بغير اسمه ، فال : أليس البلدة ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فال : أليست البلدة ؟ قلنا بلى . قال فإن دماء كم وأموال كم ـ وأحسبه قال ـ وأعراض كم عليكم حرام كرمة قلنا بلى . قال فإن دماء كم وأموال كم ـ وأحسبه قال ـ وأعراض عليكم حرام كرمة يومكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا ، وستلقون ر بكم فيسأل كم عن أعمال كم ؟ ألا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ؛ ألاهل بلغت ؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الفائب ، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه » .

( ذلك الدين القيم ) أى ما ذكر من عدة الشهور وتقسيمها إلى حرم وغيرها وعدد الحرم منها ــ هو الحق الذي يدان الله تعالى به دون النسيء .

وقد يكون المعنى ـ ذلك هو الشرع الصحيح الذى كان عليه إبراهيم و إسماعيل فى الحج وغيره ، ومايتعلق بالأشهر من الأحكام ، وقد تمسكت العرب به وراثة منهما حتى إن الرجل يلتى فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له بسوء على شدتهم فى أخذ الثأر وضراوتهم بسفك الدماء.

( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) أى فلا نظلموا فى الأشهر الحرم أنفسكم باستحلال حرامها ، فإن الله عظمها وعظم حرمتها .

وقد خص بعض الأزمنة و بعض الأمكنة بأحكام من العبادات تقتضى ترك المحرمات فيها تنشيطا للنفوس على زيادة العناية بما يزكيها و يطهرها ، فقد جرت عادة الإنسان أن يسأم الاستمرار على حال واحدة تشق عليه ، ومن ثم جعل الله العبادات الدائمة خفيفة لامشقة فى أدائها كالصلوات الخمس ، وخص يوم الجمعة بوجوب الاجتماع العام لصلاة ركعتين وسماع خطبتين تذكيرا وموعظة حسنة تُقوِّى فى المؤمن حب الخير والتعاون على البر والتقوى ، وخص رمضات بوجوب صيامه فى كل سنة ، وخص أياما معدودات من ذى الحجة بأداء مناسك الحجج ، وجعل ما قبلها وما بعدها من الأيام الحرم استعدادا للسفر لأداء النسك ، وحرم مكة وما حولها فى جميع السنة لتقليل من الأيام الحج والعمرة التى تؤدى فى كل وقت ، وحرم رجب فى وسط السنة لتقليل شرور القتال وتخفيف أوزاره ولتسميل السفر لأداء العمرة فيه .

( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) أى قاتلوهم جميعا وكونوا يدا واحدة على دفع عدوانهم وكف أذاهم كما يقاتلونكم كذلك ، ذاك أنهم إنما يقاتلونكم لدينكم و إطفاء نوره لا للانتقام ولا للحصبية ولا لكسب المال كما هو دأبهم فى قتال قويهم لضعيفهم ، فأنتم حينئذ أجدر وأولى بالاتحاد لدفع العدوان وجعل كمة الله هى العليا، وكمة الشيطان هى السفلى ، والله عزيز حكم .

(واعلموا أن الله مع المتقين) بنصرهم ومعونتهم وتوفيقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم، فمن يتق الظلم والعدوان فى الأرض وأسباب الفشل والخذلان فى القتال من تفرق الكلمة واختلاف الأهواء ومخالفة سنن الله فى الاجتماع \_ يكن الله معه ، ومن كان الله معه فلا يغيبه أحد .

( إنما النسىء زيادة فى الكفريضل به الذين كفروا يحبونه عاما و يحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ) المراد بالنسىء تأخير حرمة شهر إلى آخر .

بيان هذا أن العرب ورثت من ملة إبراهيم و إسماعيل تحريم القتال فى الأشهر الحرم لتأمين الحج وطرقه ، ولما طال عليهم الأمد غيروا و بدلوا فى المناسك وفى تحريم الأشهر ولاسيا المحرم ، إذ كان يشق عليهم ترك القتال وشن الغارات ثلاثة أشهر متواليات ، فأحلوا شهر المحرم وأنسئوا تحريمه إلى صفر لتبقى الأشهر الحرم أربعة كما كانت ، وفى ذلك مخالفة للنص ولحكمة التحريم .

وقد كان من عادتهم فى ذلك أن يقوم رجل من كنالة فى أيام منى حيث يجتمع الحجيج فيقول : أنا الذى لايردلى قضاء، فيقولون صدقت ، فأخر عنا حرمة المحرم واجعلها فى صفر ، فيحل لهم المحرم ، وبذلك يجعل الشهر الحرام حلالا ، ثم صاروا ينسئون غير المحرم و يسمون النسىء باسم الأصل ، فتتغير أسماء الشهور كلها .

وبذلك يعلم أن النسىء تشريع دينى ملتزم غيروا به ملة إبراهيم اتباعا للهوى وسوء التأويل، ومن ثم سماه الله زيادة فى الكفر، أى إنه كفر بشرع دين لم يأذن به الله زائد على شركهم بالله وكفرهم به ، إذ حق التشريع له وحده ، فمنازعته فى ذلك شرك فى ربو بيته ، وهم يضلون به سأتر الكفار الذين يتبعونهم فيه و يظنون أنهم لم يخرجوا به عن ملة إبراهيم ، إذ واطئوا عدة ما حرم الله من الشهور فى ملته ولم يزيدوا ولم ينقصوا و إن قدّموا وأخروا مع أن المقصد فى ذلك العدد والتخصيص لامجرد العدد ، و إذ لم يفعلوا ذلك فقد استحلوا ما حرم الله .

( زين لهم سوء أعمالهم ) أى زين لهم الشيطان أعمالهم بهذه الشبهة الباطلة ، إذ اكتفوا بالعدد ولم ينقصوا منه شيئا ولم يدركوا حكمة التخصيص بالأشهر المعينة . ( والله لايهدى القوم الكافرين ) إلى الحكمة في أحكام شرعه وجعلها مبنية على مصالح الناس في دينهم ودنياهم أفرادا وجماعات ، فالهداية الموصلة إلى سعادة الدارين من آثار الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَا نِهِمْ » .

وأما الكافرون فيتبعون أهواءهم وما يوسوس لهم به الشيطان فيوقعهم فى الشقاء والخسران .

الله على الأرض ؟ أرضيتُم بالحياة الدُّنيا مِن الآخِرة ؟ فَا مَتاعُ الحَياة الدُّنيا مِن الآخِرة إلاَّ قليل (٣٨) إلاَّ تَنْفُرُوا يُعَذِّبْ كُمْ عَذَا بَا أَلِها الحَياة الدُّنيا فِي الآخِرة إلاَّ قليل (٣٨) إلاَّ تَنْفُرُوا يُعَذِّبُ مُ عَذَا بَا أَلِها وَيَسْتَبُدُ لِ قَوْمًا غَيْرَكُم وَلاَ تَضُرُوهُ شَيئًا وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (٣٩) إلاَّ تَنْفُرُوا يُعَذِّبُ وَلاَ تَضُرُوهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الله يَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (٣٩) إلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الله يَعَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِير وَهُ الله عَلَى الله عَ

# شرح المفردات

النفر والنفور: الفرار من الشيء أو الإقدام عميه يخفة ونشاط، يقال نفرت الدابة والغزال نفورا، ونفر الحجيج من عرفات نفرا، واستنفر الملك العسكر إلى القتال،

وأعلن النفير العام فنفروا خفافا وثقالا ، والنثاقل : التباطؤ ، وهو من الثقل المقتضى للبطء ، والمتاع : ما يتمتع به من لذات الدنيا ، والغار : النقب العظيم فى الجبل والمراد به هنا غار جبل ثور ، والصاحب : هو أبو بكر رضى الله عنه ، والسكينة : سكون النفس واطمئنانها وهو ضد الانزعاج والاضطراب ، وكلة الله : هى التوحيد ، وكلة الله نكفروا : هى الشرك والسكفر .

# المعنى الجملي

الكلام من هنا إلى آخر السورة كلام فى غزوة تبوك وما لابسها من هتك ستر المنافقين وضعفاء الإيمان وتطهير قبوب المؤمنين من عوامل الشقاق ، إلا آيتين جاءتا فى آخرها و إلا ما جاء فى أثنائها من بعض الحكم والأحكام جريا على سنة القرآن فى أساو به الذى اختص به .

ومناسبة الآيات لما قبلها أن الكلام السابق كان فى حكم القتال مع اليهود و بيان حقيقة أحوالهم من خروجهم مر هداية الدين فى العقائد والأعمال والفضائل التى تهذب النفوس وتزكيها ، والكلام هنا فى غزوة تبوك والمراد بها قتال الروم وأتباعهم من عرب الشام وجميعهم نصارى ، و بهذا استبان ارتباط الآيات بما قبلها .

وتبوك موضع فى منتصف الطريق بين المدينة ودمشق ، فهى تبعد عن لأولى ٦٦٠ ك وعن الثانية ٦٩٢ ك وكان السبب فى هذه الغزوة ما بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة \_ من أن الروم جمعت جموعا معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب حتى وصلت طلائعهم إلى البلقاء بإمرة قائد عظيم منهم يدعى قباذ وعدد جنده أر بعون ألفا ، فندب النبى صلى الله عليه وسلم الناس للخروج لقتالهم وأعلمهم الجهة التى يغزونها .

وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام للتجارة ، فقال يا رسول الله : هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ، وماثنا أوقية ( من الفضة ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لايضر عثمان ماعمل بعدها » ثم خرج لمقابلتهم ، ولما لم يجد من يقاتله عاد ولم يهاجم شيئا من بلاد الشام ، وكان ذلك في رجب سنة تسع .

# الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)؟ الخطاب للمؤمنين في جملتهم تربية لهم بما لعله وقع من منافقيهم وضعفائهم – أى يأيها الذين آمنوا ما الذي عرض لكم مما يخل بالإيمان أو بكاله من التثاقل والتباطؤ عن النهوض بما طلب منكم ، و إخلادكم إلى الراحة واللذة ، حين قال لكم الرسول انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتال كم والقضاء على دينكم الحق الذي هو سبيل سعادتكم ؟ .

فَآيَة صدق الإيمان بذل النفس والمال في سبيل الله كما قال : « إِنَّمَا اللهُ مِنُونَ اللَّهِ عَاقَالُ : « إِنَّمَا اللهُ مِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ كَمْ يَرْ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » .

وكان من أسباب تثاقلهم أمور:

- (۱) إن الزمن كان وقت حر شديد .
- (ت) إنهم كانوا قريبي عهد بالرجوع من غزوتى الطائف وحنين .
  - (ح) إنهم كانوا في عسرة شديدة وجهد جهيد من قلة الطعام .
- (ع) إن موسم الرطب بالمدينة قد تم صلاحه ، وآن وقت تلطف الحر ، لأن رجبا وافق أكتو بر فى تلك السنة .

روى ابن جرير عن مجاهد قال: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح و بعد حنين و بعد الطائف ، أمروا بالنفير في الصيف حين اخترفت النخل ( اجتنى تمرها ) وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج ... فقالوا منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك كله .

وكان من دأب النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة أن يورسى بغيرها لما تقتضيه المصلحة من الكتهان إلا فى هذه الغزوة فقد صرح بها ليكون الناس على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر .

وكانت حكمة الله فى إخراجهم \_ وهو يعلم أنهم لايلقون فيها قتالا \_ تمحيص المؤمنين وخزى المنافقين وفضيحتهم فيا كانوا يسرون من الكفر وتربص الدوائر بالمؤمنين .

( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) أى أرضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية ؟ ومن يفعل ذلك فقد استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير .

( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) أى فما هذا الذي تتمتعون به في الدنيا مشوبا بالمنغصات والآلام إذا قيس بما في الآخرة من النعيم المقيم، والرضوان من المولى إلا شيء قليل لايرضي عاقل أن يتقبله بدلا منه .

روى أحمد ومسلم والترمذى عن المِسُور أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «والله مافى الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم تم يرفعها، فلينظر بم يرجع» ؟ أى إن نعيم الدنيا فى قلته وقلة زمنه إذا قيس إلى نعيم الآخرة الطويل الأمد كانت تلك حاله.

( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ) أى إن لم تخرجوا إلى ما دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج إليه \_ يعذبكم عذابا أليما فى الدنية يهلككم به كقحط وغلبة عدو ، ويستبدل بكم قوما غيركم يطيعونه ويطيعون رسوله لأنه قد وعد بنصره ، و اظهار دينه على الدين كله و ( ولن يخلف الله وعده ) .

وقد جرت سنته بأن الأمم التي لاتدافع عن نفسها ولا تحمى ذمارها ، لابقاء لها، وتكون طعاما للا كلين ، وغذاء شهيا للمستعمرين .

( ولا تضروه شيئا ) أى ولا تضروا الله شيئا من الضرر فى تثاقلكم عن طاعته ونصرة دينه ، فيو الغنى عنكم فى كل أمر ، وهو القاهر فوق عباده ، وكل من فى السموات والأرض مسخر بأمره ، ولكن قد جعل للبشر شيئا من الاختيار ليكون حجة عيهم فيما سيلقون من الجزاء على أعمالهم .

( والله على كل شيء قدير ) أى والله قادر على كل شيء ، فهو يقدر على المداع عن الدفاع عن الدفاع عن الدفاع عن الدفاع عن الدفاع عن حوزة دينه ) ممن يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولا يخشون في الحق لومة اللائمين كما فال : « وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدُلْ قَوماً غَيْرَكُمُ مُمَ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ ».

ثم رغبهم ثانية فى الجهاد فأبان لهم أنه تعالى المتوكل بنصره \_على أعداء دينه \_ أعانوه أو لم يعينوه ، وهو قد فعل ذلك به وهو فى قلة من العدد والعدو فى كثرة ، فكيف وهو من العدد فى كثرة والعدو فى قلة فقال :

( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) أى إن لم تنصروا الرسول الذى استنصركم فى سبيل الله على من أرادوا قتاله من أعداء الله وأعداء رسوله \_ فسينصره الله بقدرته وتأييده ، كما نصره حين أجمع المشركون على الفتك به واضطروه إلى الخروج والهجرة حال كونه أحد اثنين وثانيهما أبو بكر فى غار جبل ثور حين كان يقول لصاحبه إذ رأى منه أمارة الحزن : لاتخف ولا تحزن إن الله معنا بنصره ومعونته وحفظه وتأييده فلن يعبر بنا المشركون ولن يصلوا إلينا .

روى البخارى ومسلم من حديث أنس فال: «حدثنى أبو بكر قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه، فقال عليه الصلاة والسلام (يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما).

وخلاصة ذلك — إلا تنصروه بالنفر لما استنفركم له ، فإن الله قد ضمن له النصر فهو ينصره كما نصره في الوقت الذي اصطره المشركون إلى الهجرة ، حين كان ثاني اثنين في الغار وكان صاحبه قد ساوره الحزن فقال له : لاتحزن إن الله معنا ، ونحن لانكلف أكثر مما فعلنا من الاستخفاء .

( فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ) أى فأنزل الله طمأ نينته التى يسكن عندها القلب على رسوله وقواه بجنود من عنده وهم الملائكة الذين أنزلهم يوم بدر والأحزاب وأحد ، وقيل بل هم ملائكة أيده بهم فى حال الهجرة يسترونه هو وصاحبه عن أعين الكفار و يصرفونها عنهما ، فقد خرج والشبان المتواطئون على قتله وقوف ولم ينظروه .

( وجعل كلة الذين كفروا السفلي وكلة الله هي العليا ) أي وجعل كلة الشرك والكفر هي السفلي ، وكلة الله وهي دينه المبنى على أساس توحيده تعالى والمشتمل على الأحكام والآداب الفاضلة ، والخالى من شوائب الشرك وخرافات الوثنية \_ هي العليا بظهور نور الإسلام و إزالة سيادة المشركين في تلك الجزيرة بعد كفاح طويل دارت فيه الدائرة عليهم : « وَ مَّتَ كَلهَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْ لاً » .

( والله عزيز حكيم ) أى والله غالب على أمره ، حكيم إذ يضع الأشياء في مواضعها ، وقد نصر رسوله بعزته وأظهر دينه على الأديان كالها بحكمته ، وأذل من ناوأه من المشركين .

انْفُرُ واخِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَدِيلِ اللهِ، ذَلِكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١) .

### المعنى الجملي

بعد أن توعد من لم ينفروا مع الرسول وتثاقلوا حين استنفرهم ـ أتبعه بالأمر الجزم الذى لاهوادة فيـه ، فأوجب النفير العام على كل فرد ، فلا عذر لأحد في التخلف وترك الطاعة .

### الإيضاح

(انفروا خفافا وثقالا) الخفاف واحدها خفيف، والثقال واحدها ثقيل، وها يكونان في الأجسام وصفاتها من صحة ومرض ونحافة وسمن ونشاط وكسل، وشباب وكبر، ويكونان في الأسباب والأحوال كالقلة والكثرة في المال، ووجود الراحلة وعدم وجودها، ووجود الشواغل أو انتفاؤها.

أى انفروا على كل حال من يسر أوعسر وصحة أو مرض وغنى أو فقر وقلة العيال أو كثرتهم أو غير ذلك مما ينتظم فى مساعدة الأسباب أو عدم مساعدتها بعد الإمكان والقدرة فى الجلة .

فَإِذَا أَعَلَىٰ النَّفِيرِ العَامِ وَجِبِ الامتثالِ إلاحالِ العَجْزِ التَّامِ، وَهُو مَا بِينَهُ الله تَعَالَى فَى قُولُهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءُ وَلاَ عَلَى الْمَرْ صَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

ويؤيد هذا التعميم في عموم الأحوال قول أبي أيوب الأنصارى وقد شهد المشاهد كلها إلا غزاة واحدة : قال الله (انفروا خفافا وثقالا) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا، وروى عن أبى راشد الحرانى قال : وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بجمص \_ وقد فضل عنها من عُظْمِه \_ يريد الغزو، فقلت قد أعذر الله إليك، فقال أبت علينا سورة البعوث ( يريد براءة ) انفروا خفافا وثقالا .

وقد فهم سلفنا الصالح القرآن على هدى النبى وعمله ففتحوا البلاد وسادوا العباد، لحن بعد أن انحرفوا عن هديه وتدبر معانيه واكتفوا بتلاوته والتغنى بألفاظه ذلوا وضعفوا واستكانوا وسادتهم الشعوب الأخرى وتقوّض ملكهم من أطرافه وأصبحوا من المستضعفين وصاروا عبيدا لأعدائهم .

( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) أى وجاهدوا أعداءكم الذين. يقاتلون فى سبيل الطاغوت ويفسدون فى الأرض ، وابذلوا أموالكم وأنفسكم فى إِقامة ميزان العدل و إعلاء كلة الحق .

فمن استطاع منكم الجهاد بماله ونفسه وجب عليه ذلك ، ومن قدر على أحدهما وجب عليه ماكان في مقدرته .

وقد كان المسلمون فى الصدر الأول ينفقون على أنفسهم من أموالهم و يبذلونها لغيرهم إن استطاعوا كما فعل عثمان رضى الله عنه فى تجهيز جيش العسرة فى هذه الغزوة، وكما فعل غيره من ذوى اليسار من الصحابة .

ولما أصبح فى بيت المال فضلة من المال بكثرة الغنائم صار الملوك والسلاطين يجهزون الجيوش من بيت المال ، وكذلك تفعل الآن الدول المتمدينة ، فتخصص جزءا من المال كل عام للنفقات الحربية من برّية و بحرية ، و يزداد هذا المال إذا دعت الحاجة إلى زيادته، بل قد يجعلون أموال الدولة كلها ومرافقها وقفا على المصالح الحربية، وقد كان المسلمون أحق منهم بذلك وأجدر .

(ذلكم خير لكم) أى ذلكم الذى أمرتم به من النفر والجهاد الذى هو الوسيلة فى حفظ كيان الأمم وعلو كاتها \_ خير لكم فى دينكم ودنياكم؛ أما فى الدين فلا سعادة. إلا لمن ينصر الحق ويقيم العدل باتباع هدى الدين والعمل بالشرع الحكيم. وأما فى الدنيا فإنه لاعز للأمم ولا سيادة لها إلا بالقوة الحربية التى هى وسيلة لدفاع العدو وكبح جماحه.

( إن كنتم تعامون ) أى إن كنتم تعامون ذلك عاما يبعث على العمل ، فانفروا وجاهدوا ، وقد علم فضل ذلك المؤمنون الصادقون فامتثلوا أمره واهتدوا بهديه .

ولما أمرهم بالنفر تخلف بعض المنافة بن لأعذار ضعيفة ، وتخلف ناس آخرون من المؤمنين فأنزل الله في أثناء السفر قوله :

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ ، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَلَرَجْنَا مَعَكُمْ ، يُمْلِكُونَ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَلَرَجْنَا مَعَكُمْ ، يُمْلِكُونَ أَنْفُتَهُمْ ، وَاللهُ يَعْدَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٤) عَفَا اللهُ عَنْكَ ، لِمَ أَذِنْتَ كَلَمُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْمَمُ الْكَاذِبِينَ (٣٤) .

### شرح المفردات

العرض: ما يعرض للمرء من منفعة ومتاع مما لاثبات له ولا بقاء وليس في الوصول إليه كبير عناء ، ويقال سير فاصد وسفر قاصد : أى هين لامشقة فيه من القصد وهو الاعتدال ، والشقة : الطريق لا تقطع إلا بعناء ومشقة ، والعفو: التجاوز عن التقصير وترك المؤاخذة عليه .

### المعنى الجملي

بعد أن رغبهم سبحانه فى الجهاد فى سبيل الله ، و بين أن فريقا منهم تباطئوا وتثاقلوا \_ قفى على ذلك ببيان أن فريقا منهم تخلفوا عنه مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد وطفقوا ينتحلون الأعذار الواهية ، و يستأذنونه صلى الله عليه وسلم فى القعود والتخلف ليأذن لهم .

### الإيضاح

( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) أى لوكان ما دعوتهم إليه منفعة قريبة المنال ليس فى اوصول إليها كبير عناء ، وسفرا هينا لاتعب فيه ، لاتبعوك وأسرعوا بالنفر إليه ، إذ حب المنافع المادية والرغبة فيها طبيعى فى الإنسان ، ولا سيا إذا كانت سهلة المأخذ قريبة المنال وكان من يسعى إليها ممن لايوقنون باليوم الآخر وما فيه من الثواب المقيم والأجر العظيم كأولئك المنافقين .

( ولكن بعدت عليهم الشقة )أى ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم سفرا شافا ، لأنك استنهضتهم وقت الحر وزمن القيظ ، وحين الحاجة إلى الكين ، فتخلفوا جبنا وحبًّا للراحة والسلامة .

( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ) أى وسيحلفون لك عند رجوعك من غزوة تبوك كما قال: « يَعْتَذُرُونَ إِلَيْكُمُ وَإِذَا رَجَعْتُم وَإِلَيْهِم » قائلين لو استطعنا الخروج إلى الجهاد وانتفت الأعذار المانعة منه لخرجنا معكم، فما كان تخلفنا إلا اضطرارا. ( يهلكون أنفسهم ) أى يهلكون أنفسهم بإيقاعهم فى العذاب بامتهان اسم الله بالحلف الكاذب لستر نفاقهم و إخفائه ، تأييدا للباطل بالباطل ، وتقوية للإجرام بالإجرام ، روى أنه صلى الله عديه وسلم قال : « الهمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » .

(والله يعلم إنهم لكاذبون) فى حلفهم بالله وقولهم لو استطعنا لخرجنا معكم ، فهم كانوا للخروج مطيقين ، إذ كانوا أصحاء الأبدان أقو ياء الأجسام ذوى يسرة فى المال . ثم عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى إذنه لمن تخلف عنه من المنافقين حين شخص إلى تبوك لغزو الروم فقال :

(عفا الله عنك ) أى عفا عنك ما أدى إليه اجتهادك من الإذن لهم حين استأذنوك وكذبوا عليك في الاعتذار .

( لم أذنت لهم ؟ ) أي لأي شيء أذنت لهم بالقعود والتخلف كما أرادوا ، وهلا

تريثت فى الأذن لهم وتوقفت عنه حتى ينجلى أمرهم وينكشف حالهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله:

(حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) أى حتى يتبين لك الفريقان، فتعامل كلاً بما ينبغى أن يعامل به ، فإن الكاذبين لايخرجون، أذنت لهم أو لم تأذن، فكان من الأجدر بك أن تتلبث في الإذن أو تمسك عنه اختبارا لحالهم.

روى عن مجاهد فى قوله (عفا الله عنك لم أذنت لهم ؟ ) قال هم ناس قالوا استأذنوا رسول الله ، فإن أذن لكم فاقعدوا ، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا ، وعن قتادة فى قوله ( والله يعلم إنهم لكاذبون ) لقد كانوا يستطيعون الخروج ، ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة فى الجهاد .

لاَ يَسْتَأَذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمْ بِالْمُتَّقِينَ (٤٤) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنْكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ أُقُلُو بَهُمْ، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ أُقُلُو بَهُمْ، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ لاَ يُوعِينَ (٤٤) وَلَا يَعْدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِهَا مَهُمْ فَيْدُوا الْحُرُوجَ لَا عُدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِهَا مَهُمْ فَيْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٤) .

### المعنى الجملي

تقدم أن قلنا إن هذه السورة تسمى الفاضحة ، لأنها فضحت أنواع النفاق وكشفت أحوال المنافقين ، ومن ثم نقل البغوى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة ، والمراد أنه لم يكن يعرفهم كلهم و يعرف شئونهم بهذا التفصيل حتى نزلت . وهذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال .

### الإيضاح

(لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) أى ليس من شأن المؤمنين بالله الذي كتب عليهم القتال ، وباليوم الآخر الذي يوفى فيه كل عامل جزاء ما عمل ، أن يستأذنوك أيها الرسول فى أمر الجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا جد ما يدعو إلى ذلك ، بل يقدمون عليه عند وجو به من غير استئذان كما قال « إِنَّمَا المُوْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُو لِهِ ثُمَّ لَمَ يَرُ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوا لِمِ مُ وَأَنفُسِم فِي سَبِيلِ الله أُولئك هُمُ الصّادِقُونَ » بل هم يستعدون وجاهدون الله وقت السلم بإعداد القوة ورباط الخيل .

وهم بالأولى لا يستأذنونك في التخلف عنه بعد إعلان النفر العام ، وأقصى ما قد يقع من فريق منهم هو التثاقل والتباطؤ إذا كان النصر بعيدا .

روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كما سمع هيعة أو فزعا طار على متنه يبتغى القتل والموت مظانه الح». والمراد أن خير أعمال الرجل أن يعد فرسه رباطا فى سبيل الله ، كما سمع صيحة لقتال أو فزعة (أى دعوة للاغاثة) طار على فرسه يبتغى القتل وملوت فى مظانه » أى المواضع التى يظن أنه يلقى القتل فيها . والله عليم بالمتقين ) أى والله عليم بمن خافه فاتقاه باجتناب ما يسخطه وفعل

ر والله عليم بالمنفيل ) أى والله عليم بمن حافه فائفاه باجتناب ما يسخطه وقعل ما يرضيه بالمسارعة إلى طاعته في غزو عدوه وجهادهم بماله ونفسه ، وليس من دأبهم أن يستأذنوا بالتخلف كراهة للقتال .

وفى الآية إيماء إلى أنه لا ينبغى الاستئذان فى أداء شىء من الواجبات ولا فضائل العادات كقِرى الضيف و إغاثة الملهوف وسائر أعمال المعروف.

ثم صرح بما فهم من الكلام السابق زيادة في التوكيد والتقرير فقال: ( إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون )أى إنما يستأذنك فى التخلف عن الجهاد ممك من غير عذر من لا يصد قون بالله ولا يقرون بتوحيده ولا باليوم الآخر ، فهؤلاء يرون بذل المال مغرما يفو ت عليهم بعض المنافع ، وهم لا يرجون ثوابا عليه كما يرجو المؤمنون ، ويرون الجهاد بالنفس آلاما ومتاعب ، وقد وقع لهم الريب والشك فى الدين من قبل ، فلم تطمئن به قلوبهم ، ولم تذعن له نفوسهم ، فهم متحيرون فى أمرهم مذبذبون فى عملهم ، يوافقون المؤمنين فيا يسهل أداؤه من عبادات الإسلام من صلاة وصيام ، ويلتمسون الخلاص فيا يشق عليهم من تكاليفه ، ويعتذرون بالمعاذير الكاذبة الهرب من القيام بشىء منها .

وقد جاء في بعض الروايات أن عدد هؤلاء كان تسعة وثلاثين رجلا .

( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدة ) أى ولو صحت نيتهم للخروج لاستعدوا له وأخذوا الأهبة من زاد وراحلة ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسافر لمثل هذا السفر البعيد، وقد كانوا مستطيعين لذلك ولم يفعلوا .

( ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) الانبعاث توجيه الإنسان أو الحيوان إلى الشيء بقوة كبعث الرسل و بعث الموتى ، والتثبيط التعويق عن الأمر والمنع منه .

أى كره الله نفرهم وخروجهم مع المؤمنين لما فيه من الضرر العائق لهم عما أحبه من نصرهم ، فتبطهم بما أحدث فى قلوبهم من المخاوف التى هى مقتضى سننه من تأثير النفاق فيها ، ومن ثم لم يعدوا الخروج عدته ، لأنهم لم يريدوه ، و إنما أرادوا بالاستئدان ستر ما عزموا عليه من المخالفة والعصيان .

( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) أى وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعبارة تدل على السخط لا على الرضا ، أى اقعدوا مع الأطفال والزمنى والعجزة والنساء ، وهم قد حملوه على ظاهره لموافقته لما يريدون .

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ ۚ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّ وْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْعُونَكُمْ مَا زَادُوكُمُ ۚ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّ وْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفَيْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ، وَاللهُ عَلِيم ۗ بِالظَّالِمِينَ (٤٧) لَقَدِ ابْنُونَ كُمْ الْفَيْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحُق وَظَهَرَ ابْتُعَوا الْفَيْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحُق وَظَهَرَ أَمْدُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٨) .

# شرح المفردات

الخبال: الاضطراب في الرأى والفساد في العمل، كضعف القتال والخلل في النظام، ويقال وضع الرجل إذا عدا مسرعا، وأوضع راحلته إذا حملها على الإسراع، وخلال الأشياء: ما يفصل ببنها من فروج ونحوها، والفتنة: التشكيك في الدين والتخويف من الأعداء، وسماعون لهم: أي ضعفاء العزيمة يسمعون قولهم، وتقليب الشيء: تصريفه في كل وجه من وجوهه والنظر في كل ناحية من أنحائه؛ والمراد أنهم دبروا الحيل والمكايد ودوروا الآراء في كل وجه لإبطال دينك.

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف أن استئذانهم في التخلف عن القتال إنماكان سترا لنفاقهم وتغطية لعصيانهم \_ قفي على ذلك ببيان المفاسد التي كانت تنجم من خروجهم لو خرجوا وحصرها في أمور ثلاثة :

- (١) الاضطراب في الرأى وفساد النظام .
- (٢) تفريق الكلمة بالسعى فيما بينكم بالنميمة .
- (٣) إن فيكم ناسا من ضعفاء الإيمان يسمعون كلامهم ويقباون قولهم .

# الإيضاح

- (۱) (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) أى لو خرج هؤلاء المنافقوت المستأذنون فى القعود معكم ، ما زادوكم قوة ومنعة و إقداما كما هو الشأن فى القوى المتحدة فى العقيدة والمصلحة ، بل زادوكم اضطرابا فى الرأى وضعفا فى القتال ومفسدة للنظام ، كما حدث مثل ذلك فى غزوة حنين ، فقد ولى المنافقون الأدبار فى أول المعركة وولى على إثرهم ضعفاء الإيمان من طبقاء فتح مكة ، ومن ثم اضطرب نظام الجيش ، فولى أكثر المؤمنين معهم بلا تدبر ولا تفكير كما هو الشأن فى مثل هذه الأحوال .
- (٢) (ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) أى ولأسرعوا فى الدخول فيما يينكم سعيا فى النميمة وتفريق الكلمة، يبغون بذلك تثبيطكم عن القتال وتهويل أمر العدو و إيقاع الرعب فى قلو بكم .
- (٣) (وفيكم سماعون لهم) أى وفيكم ناس من ضعفاء الإيمان أو ضعفاء العزم يسمعون كلامهم ، فإذا ألقوا إليهم شيئا مما يوجب ضعف العزائم قبلوه وفتروا بسببه عن القيام بأمر الجهادكما ينبغى .

ووجه المتاب على الإذن فى قعودهم مع ماقص الله تعالى من المفاسد التى تترتب على خروجهم ـ أنهم لو قعدوا بغير إذن منه لظهر نفاقهم بين المسلمين بادئ ذى بدء، فلم يستطيعوا مخالطتهم ولا السعى فيا بينهم بالأراجيف وقالة السوء التى يقبح أثرها، وتسوء عاقبتها .

( والله عديم بالظالمين ) علما يحيط بظواهرهم و بواطنهم وأعمالهم ما تقدم منها وما تأخر ، و بما هم مستعدون له في كل حال مما وقع ومما لم يقع ، فأحكامه فيهم على علم تام لاظن فيه ولا اجتهاد كاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم ، والذي تثبت هذه الآية أنه شر لا خير فيه وهو ضعف لا قوة ، ولكنه صلى الله

عليه وسلم لم يكن يعلم أنهم لا يخرجون إذا لم يأذن لهم ، فهذا من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله ، وهو لم يعلمه قبل نزول هذه الآيات .

وقد كان من حكمة الله فى تربية رسوله وتكميله أن يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه فيحرصوا على العمل بها ، ولا يحكموا أهواءهم فيها ، وكذلك كان السلف الصالح يسيرون على نهجه ، ويهتدون بهديه .

( لقد ابتفوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) أى ولقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع الفتنة فى المسلمين وتفريق شملهم من قبل هذه الغزوة فى غزوة أحد حين اعتزلهم عبد الله بن أبي بن ساول زعيم المنافقين بثلث الجيش فى موضع يسمى الشوط بين المدينة وأحد ، وطفق يقول للناس : أطاع النبى الولدان ومن لا رأى له ، فعلام نقتل أنفسنا ؟، وكان من رأيه عدم الخروج إلى أحد فرجع بمن اتبعه من المنافقين ، وكاد يتبعه بنو سلمة و بنو حارثة فيرجعون واكن عصمهما الله من الفتنة .

وكان دأب المنافقين أن يدبروا له الحيل والمكايد ليبطلوا أمره ، فكان لهم ضلع مع اليهود وضلع مع المشركين في كل ما فعلا من عداوته وقتال المؤمنين حتى جاء النصر الذي وعده ربه وظهر دين الله وعلا شرعه بالتنكيل باليهود الغادرين الناكثين للمهود ، والنصر على المشركين بفتح مكة ودخول الناس في الإسلام أفواجا وهم كارهون لذلك ، حتى لقد كانوا يمنون أنفسهم بظهور المشركين على المؤمنين في حنين وعودة الشرك إلى قوته .

وفى الآيتين تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن تخلف المنافقين و بيان ما تبطهم الله تعالى لأجله ، وفيه هتك أستارهم و إزاحة أعذارهم .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِي ، أَلاَ فِي الْفَتْنَةَ سَقَطُوا ، وَإِنَّ عَصِبْكَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة بِالْكَافِرِينَ (٤٩) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَة تَسُوعُهُمْ ، وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَة يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (٠٠) مُصِيبَة يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (٠٠) قُلْ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ، هُو مَو لاَنَا ، وَعَلَى اللهِ فَلْيتَوَكَل قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَب اللهُ لَنَا ، هُو مَو لاَنَا ، وَعَلَى اللهِ فَلْيتَوَكَل اللهُ عَلَيْهُ فَلْ اللهِ فَلْيتَوَكَل اللهُ عَلَى اللهِ فَلْيتَو كُل اللهُ عَلَى اللهِ فَلْيتَو كُل اللهُ عَلَى اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَل يَصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَل بَصُولَ لَ (٢٥) .

# المعنى الجملي

هذه الآیات سیقت لبیان أقوال قالها المنافقون ، بعضها قیلت جهرا ، و بعضها أكنوه فى أنفسهم ، وأعذار سیعتذرون بها غیر ما سبق منهم ، وشئون أخرى لهم أكثرها من أنباء الغیب .

### الإيضاح

(ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ) أى ومن المنافقين ناس يستأذنونك في التخلف عن القتال حتى لا يفتتنوا بنساء الروم .

روى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كجد بن قيس « يا جد هل لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ قال جد ، وكان من شيوخ المنافقين : أتأذن لى يارسول الله فإنى رجل أحب النساء. و إنى أخشى إن أنا رأيت نساء بنى الأصفر أن أفتتن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه (قد أذنت لك) فنزلت الآية » .

وقد رد الله شبهته وشبهة من وافقه عليها بقوله :

( ألا فى الفتنة سقطوا ) أى فليعلموا أنهم بمقالتهم هذه سقطوا وتردَّوا فى هاوية الفتنة ، حين اعتذروا بالمعاذير الكاذبة ، من حيث يزعمون اتقاء التعرض للاثم بالنظر إلى جمال نساء الروم ، وشغل القلب بمحاسنهن .

(و إن جهنم لححيطة بالكافرين ) أى و إن النار لمطيفة بمن كفر بالله وجحد آياته وكذب رسله ، جامعة لهم يوم القيامة ، وكفي بها نكالا ووبالا .

وهذا وعيد لهم على الفتنة التي تردّوا فيها ، و بيان لأن عقابهم بإحاطة جهنم بهم عقاب على الكفر الذي حملهم على ذلك الاعتذار ، و إنما تحيط النار بمن أحاطت بهم خطاياهم حتى لا رجاء في تو بتهم منها كما قال تعالى « كَبْلَي مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ۖ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ » .

( إن تصبك حسنة تسؤهم ) الحسنة ما يسر النفس حصوله من غنيمة ونصر ونحوها: أى إن كل ما يسرك من النصر والغنيمة كا حدث يوم بدر \_ يورثهم كآبة وحزنا لفرط حسدهم وعداوتهم .

( و إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) أى و إن تصبك شدة كالكسار جيش كا حدث يوم أحد \_ يقولوا معجبين بآرائهم حامدين ما صنعوا ، قد تلافينا ما يهمنا من الأمر بالحذر والحزم كما هو دأبنا ، إذ تخلفنا عن القتال ولم نلق بأيدينا إلى الهلاك ، و ينصر فوا عن الموضع الذي يقولون فيه هذا القول وهم فرحون فرح البطر والشهاتة .

روى ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : جعل المنافقون الله عنه الله عليه وسلم وأصحابه الذين تخلفوا فى المدينة يشيعون أخبار السوء عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم جهدوا فى سفرهم وهلكوا ، فبلغهم بعد ذلك كذب خبرهم وعافية النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل الله (إن تصبك حسنة تسؤهم) الآبة .

(قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا) أى قل أيها الرسول لأولئك المنافقين الذين يفرحون بمصابك وتسوءهم نعمتك: لن يصيبنا إلا ما خط لنا وكتب فى اللوح المحفوظ على حسب سننه تعالى فى خلقه من نصر وغنيمة أو تمحيص وشهادة، ولا يتغير ذلك بموافقتكم أو مخالفتكم، فالأموركلها بقضائه تعالى.

(هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى هو ناصرنا ومتولى أمورنا بتوفيقنا ونصرنا، ونحن نلجأ إليه ونتوكل عليه، فلا نيأس عند شدة ولا نبطر عند نعمة كا قال سبحانه فى بيان سننه تعالى فى خلقه (أَفَكُم يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَا قال سبحانه فى بيان سننه تعالى فى خلقه (أَفَكُم يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَا قال سبحانه فى بيان سننه تعالى فى خلقه (أَفَكُم يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَا قَلْهُ عَلَيْهُمْ وَ لِلْكَا فِرِينَ أَمْنَاكُما .

ومن حق المتوكل على الله وحده أن يقوم بما أوجبه عليه فى شرعه ، و يهتدى بسننه فى خلقه ، من الأخذ بأسباب النصر المادية والمعنوية كإعداد العُدّة واتقاء التنازع الذى يولد الفشل و يفرق المكلمة ، ثم بعد ذلك يكل الأمر إليه فيما لا تصل إليه الأيدى من الأسباب و يتوقف عليه حصول النجاح .

ويقابل التوكل بهذا المعنى اتكال الماديين على حولهم وقوتهم وحدها ، حتى إذا أدركهم العجز خانهم الصبر وأدركهم اليأس حين حلول البأس ، واتكال ذوى الأوهام الذين يتعلقون بالأمانى والأحلام ، حتى إذا ما استبان لهم فساد أوهامهم نكصوا على أعقابهم وكفروا بوعد ربهم بنصر المؤمنين ، وهو إنما وعد أولياءه لا أولياء الشيطان وذوى الخرافات والأوهام .

(قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ، فتربصوا إنا معكم متربصون ) أى قل لهم : أيها الجاهلون ، هل تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين النصر أو الشهادة ، ونحن نتربص بكم إحدى السُّوءيين أن يصيبكم ربكم بقارعة سماوية لا كسب لنا فيها ، كما فعل بالأمم

المكذبة لرسلها، أو أن يأذن لنا بقتالكم إن أغراكم الشيطان باظهار كفركم، فتربصوا بنا إنا معكم متر بصون من عاقبتنا وعاقبتكم إن أصررتم على كفركم وظهر أمركم ، فنحن على بينة من ربنا ولا بينة لكم ، فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه ، لا نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرنا .

والدين ُلايأمر بقتل المنافق مادام يظهر الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة .

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهِمَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٣) وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَفَقَائُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ برَسُو لِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَار هُونَ (٥٤) فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الحَيَاةِ اللَّهُ نَيْاً وَتَزْهَقَ ٓ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه اعتذار المنافقين بالمعاذير الكاذبة ، وتعللاتهم الباطلة في التخلف عن القتال ، وذكر ما يجول في نفوسهم من كراهتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، وأنهم يتر بصون بهم الدوائر — قفي على ذلك ببيان أن نفقاتهم على الجهاد في هذه الحال طوعا أوكرها لن يتقبلها الله ولا تواب لهم عليها ، لما يبطنونه في صدورهم من الكفر والفسوق عن أمر الله ، فهم إن فعلوا شيئًا من أركان الدين فإنما يفعلونه رئاء الناس وخوفا على أنفسهم من الفضيحة إذا هم تركوها ، وأن أموالهم الكثيرة إنمــا هي عذاب لهم في الدنيا والآخرة .

#### الإيضاح

( قل أنفقوا طوعا أوكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاستمين ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين : أنفقوا من أموالكم ما شلتم في الجهاد أو في غيره من النفقات التى أمر الله بها وحث فى شرعه عليها حال الطوع تقيّة وحفظا للنفس ، وكرها خوفا من العقوبة ، فمهما أنفقتم فلن يتقبل منكم ما دمتم فى شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال فى الآخرة ، لأنكم قوم فاسقون أى خارجون من دائرة الإيمان ، والله إنما يتقبل من المؤمنين .

( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ) أى وما منع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله وصفاته على الوجه الحق ، وكفرهم برسالة رسوله وما جاء به من الهدى والبينات .

(ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) أى ولا يصاون إلا رياء وتقية ، لا إيمانا بوجو بها ، ولاقصدا إلى ثوابها واحتسابا لأجرها ، ولا تكميلا لأنفسهم بمسا شرعه الله لأجلها ، لأنهم لا يأتونها إلا وهم متثاقلون كسالى لا تنشرح لها نفوسهم ولا تنشط لها أبدانهم .

(ولا ينفقون إلا وهم كارهون) أى ولا ينفقون أموالهم فى مصالح الجهاد وغيره إلا وهم كارهون لذلك غير طيبة به أنفسهم ، لأنهم يعدون هذه النفقات مغارم تضرب عليهم ينتفع بها المؤمنون وهم ليسوا منهم ، فلا نفع لهم بما أنفقوا لافى الدنيا وهو واضح ولا فى الآخرة ، إذ لا يؤمنون بها .

وأ\_اً كان من أقوى أسباب إعراضهم عن آيات الله كثرة المال وطغيان الغنى بين سبحانه سوء عاقبة المال لهم فقال

( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) الإعجاب بالشيء السرور به مع الافتخار واعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه ، والخطاب لكل من سمع القول أو بلغه .

أى فلا تعجبك أيها السامع أموالهم ولا أولادهم التى هى من أكبر النعم وأجلّها ، ولا يجولن بخاطرك أنهم \_ وقد حرموا ثوابها فى الآخرة \_ صفا لهم نعيمها فى الدنيا ، وإلى هذا أشار بقوله سبحانه :

( إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ) عما ينالهم بسببها من التنغيص والحسرة .

أما الأموال فلأنهم يلاقون النصب والتعب في جمعها واكتسابها ، ويلاقون ما هو أشد من ذلك في حفظها وصونها من الهلاك ، فالمشغوف بالمال يكون أبدا في تعب الحفظ والصون ، وهو مع ذلك لا ينتفع إلا بالقليل منها كما قال عليه السلام «مالك من مالك إلا ما كلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت».

وأما الأولاد فإنهم يرون أنهم قد نشئوا فى الإسلام واطمأنت به قلوبهم ، فهم يجاهدون فى سبيل الله بأنفسهم وأموالهم ، وربحا ماتوا فى الغزو — فيجزعون أشد الجزع ، إذ لا يعتقدون شهادتهم ، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وأن الاجتماع بهم قريب كما يعتقد المؤمنون .

وتزهق أنفسهم وهم كافرون) أى و يموتون و يهلكون وهم كافرون ، فيعذبون بها فى الآخرة إثر ما عذبوا بها فى الدنيا ، لموتهم على الكفر الذى يحبط أعمالهم .

وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ يَفُرُهُمْ مَنْكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ يَفُرَقُونَ (٥٦) لَوْ يَجِدُونَ مَنْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَغُمُونَ (٥٥) .

# شرح المفردات

الفرق (بالتحريك) الخوف الشديد الذي يفرق بين القلب و إدراكه ، والملجأ: المكان الذي يلجأ إليه الخائف ليعتصم به كحصن أو قلعة أو جزيرة في بحر أو قُنة في جبل ، والمفارات: واحدها مغارة وهي الكهف في الجبل يغور فيه الإنسان و يستتر والمدّخل ( بالتشديد ) السرب في الأرض يدخله الإنسان بمشقة ، والجاح السرعة التي تبعذر مقاومتها .

# المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن المنافقين يظهرون غير ما يضرون ، فإذا هم طلبوا الإذن خوف الفتنة كانواكاذبين ، وذكر أنهم يتمنون أن تدور الدوائر على المؤمنين قفى على ذلك بذكر غلوهم فى النفاق وأنهم لا يتحرجون أن يحلفوا الأيمان الفاجرة لستر نفاقهم خوف الفضيحة ، وأنهم يتمنون أن يجدوا أى السبل للبعد عن المؤمنين ، فيلجئوا إليها مسرعين .

### الإيضاح

( و يحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون ) أى و يحلفون بالله كالله على الله على الدين والملة ، وهم ليسوا من أهل دينكم وملتكم ، بل هم أهل شك ونفاق ، ولكنهم يخافونكم فيقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم .

( لو يجدون ملجاً أو مغار ات أو مدّخلا لولوا إليه وهم يجمحون ) أى إنهم لشدة كرههم للقتال معكم ولبغض معاشرتهم إياكم ولعظيم الخوف من ظهور نفاقهم لكم يتمنون الفرار منكم والعيش فى مكان يعتصمون به من انتقامكم منهم ، فلو استطاعوا السكنى فى الحصون والقلاع ، أو فى كهوف الجبال ومغاراتها ، أو فى أنفاق الأرض وأسرابها \_ لولوا إليه مسرعين كالفرس الجموح لا يردهم شىء .

و إنما وصفهم الله سبحانه بتلك الأوصاف ، لأنهم إنما أقاموا بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم ، لأنهم كانوا بين عشيرتهم وفى دورهم وأموالهم ، ولم يقدروا على ترك ذلك وفراقه ، فصانعوا القوم بالنفاق ودافعوا عرب أنفسهم وأموالهم وأولادهم بإخفاء الكفر ودعوى الإيمان ، وفى أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان به وبالغ الحقد عليهم .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمَ يُعْطَوُ امِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ (٥٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُو ْتِينَا الله مِنْ فَضْــلِهِ وَرَسُولُهُ ، إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (٥٩) .

## شرح المفردات

اللمز: العيب والطعن في الوجه ، والهمز: الطعن في الغيبة ، ورغبه ورغب فيه: أحبه ، ورغب عنه : كرهه ، ورغب إليه : طلبه وتوجه إليه .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه أن المنافقين لايتحرجون عن كاذب الأيمان إذا وجدوا في ذلك طريقا لخدعة المؤمنين في تصديقهم بأنهم مؤمنون كما هم مؤمنون كي يأمنوا جانبهم ، وأنهم يجدُّون في البعد عنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا – أردف ذلك بذكر سوأة أخرى من سوءاتهم وهي أنهم يتمنون الفرص للطعن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقعوا الريب في قلوب ضعفاء الإيمان من المسلك الذي يوافق أهواءهم ، وقد وجدوا من ذلك قسمة الصدقات والمغانم ، فولجوا هذا الباب وقالوا ما شاءوا أن يقولوا .

روى البخارى والنسائى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: « بينما النبى صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: الذن لى أن أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فنزلت فيهم ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) الآية ».

وروى ابن جرير عن داود بن أبى عاصم قال : أنى النبى صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت ورأى ذلك رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت هذه الآية .

ومجموع الروايات يدل على أن أشخاصا من منافقي المدينة قالوا ذلك لحرمانهم من المعطية ، ولم يقله أحد من المهاحرين ولا من الأنصار الأولين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فى منى .

### الإيضاح

( ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) أى ومن المنافقين من يعيبك و يطعن عليك فى قسمة الصدقات وهى أموال الزكاة المفروضة إذ يزعمون أنك تحابى فيها وتؤتى من تشاء من الأقارب وأهل المودة ولا تراعى العدل فى ذلك .

ثم بين سبحانه أسباب هذا اللمز وأن منشأه حرصهم على حطام الدنيا فقال: ( فإن أعطوا منها رضوا ) أى فإن أعطوا ولو بغير حق كأن أظهروا الفقر كذبا واحتيالاً ، أو أعطوا لتأليف قلوبهم ــ رضوا بهذه القسمة واستحسنوا فعلك .

(وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون) أى وإن لم يعطوا منها فاجئوك بالسخط وإن لم يكونوا مستحقين للعطاء ، إذ لاهم لله إلا المنفعة الدنيوية ونيل حطام الدنيا . (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) أى ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله من الغنائم وغيرها ، وأعطاهم رسوله بقسمة انغنائم والصدقات كما أمره الله ، وقالوا الله يكفينا في كل حال ، وسيعطينا من فضله بما يرد علينا من الغنائم والصدقات ، لأن فضله لا ينقطع ، ورسوله لا يبخس أحدا منا شيئا يستحقه في شرع الله ، وقالوا إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم \_ لو فعلوا علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم \_ لو فعلوا

ذلك لكان خيرا لهم من الطمع فى غير مطمع ومن همز الرسول ولمزه .

والخلاصة — إنهم لو رضوا من الله بنعمته ، ومن الرسول بقسمته ، وعلقوا أملهم بفضل الله وكفايته ، و بما سينعم به عليهم فى مستأنف الأيام ، و بأن الرسول يعدل فى القسمة لكان فى ذلك الخير كل الخير لهم .

وفى ذلك إيماء إلى أن المؤمن يجبُ أن يكون قانعا بكسبه وما يناله بحق من صدقة ونحوها مع توجيه قلبه إلى ربه ، ولا يرغب إلا إليه فى الحصول على رغائبه التى وراء كسبه وحقوقه الشرعية .

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَاللَسَاكِينِ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ ثُلُو بُهُمْ وَفِي اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ، وَفِي اللهِ مَا اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (٦٠) .

#### شرح المفردات

الصدقة: هى الزكاة الواجبة على النقد والأنعام والزرع والتجارة ، والفقير: من له مال قليل دون النصاب (أقل من اثنى عشر جنيها) والمسكين: من لاشىء له فيحتاج للمسألة لقوته وكسوته ، والعامل عليها: هو الذي يوليه السلطان أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء ، والمؤلفة قلوبهم : هم الذين يراد استالة قلوبهم إلى الإسلام أو التثبيت فيه ، وفى الرقاب : أى وللانفاق فى إعانة الأرقاء لفكا كهم من الرق ، والمغارمين : أى الذين عليهم غرامة من المال تعذر عليهم أداؤها ، وفى سبيل الله : أى وفى الطريق الموصل إلى مرضاة الله ومثو بته ، والمراد بهم كل من سعى فى طاعة أى وفى الطريق الموصل إلى مرضاة الله ومثو بته ، والمراد بهم كل من سعى فى طاعة وطلبة العلم الفقراء ، وابن السبيل : هو المسافر الذي بعد عن بلده ولا يتيسر له إحضار وطلبة العلم الفقراء ، وابن السبيل : هو المسافر الذي بعد عن بلده ولا يتيسر له إحضار شيء من ماله فهو غنى فى بلده ، فقير فى سفره : فريضة من الله أى فرض الله ذلك فريضة ليس لأحد فيها رأى .

## الإيضاح

مصارف الزكاة والأشخاص الذبن تعطى لهم وهم أصناف ثمانية :

(١) (إنما الصدقات للفقراء) أى إنما تعطى زكاة النقد أو النعم أو التجارة. أو الزرع للفقراء الذين يحتاجون إلى مواساة الأغنياء، لعدم وجود ما يكفيهم من المال. على حسب حالهم .

(٢) (والمساكين) وهم أسوأ حالا من الفقراء لقوله تعالى : « أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ » أَى أَلصق جلده بالتراب فى حفرة استقربها مكان الإزار ، و بطنه به لشدة الجوع وذلك منتهى الضر والشدة .

(٣) (والعاملين عليها) وهم الذين يبعثهم السلطان لجبايتها أو حفظها ، فيشمل الجباة ( المحصلين ) وخزنة المال ( مديرو الخزائن ) وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم لاعلى فقرهم .

روى أحمد والشيخان أن ابن السعدى المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعالة ، فقلت إنما عملت لله ، فقال: خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمّلني (أعطاني العَمالة) فقلت مثل قولك ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق ».

- (٤) (والمؤلفة قلوبهم) وهم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام، أو تثبيتهم فيه، أو كف شرهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم فى الدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهم، وهم أصناف ثلاثة:
- (۱) صنف من الكفار يرجى إيمانهم بتأليف قلوبهم كصفوان بن أمية الذى وهب له النبى صلى الله عليه وسلم الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره ، وأعطاه إبلا محملة فقال هذا عطاء من لايخشى الفقر ، وروى أنه قال : والله

لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلى" ، فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى ، وقد حسن إسلامه .

(ت) صنف أسلم على ضعف ، ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته في الجهاد كالذين أعطائم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن ، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا وكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان ، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم .

(ح) صنف من المسامين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لمسا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسامين إذا هاجمهم العدو .

ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطع بإعزاز الله الإسلام ، واحتج بأن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا فلم يعطه وقال ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) و بأنه لم ينقل أن عثمان وعليا أعطيا أحدا من هذا النوع .

(ه) (وفى الرقاب) أى وللإنفاق فى فك الرقاب بإعانة المكاتبين من الأرقاء فى فك رقابهم من الرق ، أو لشراء العبيد و إعتاقهم ، وهذا من أكبر الإصلاح البشرى الذى هو المقصود من رحمة الإسلام وعدله .

روى أحمد والبخارى عن البراء بن عازب قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يقر بني من الجنة و يبعدني من النار، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة ، فقال يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال لا: عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين شمنها » .

(٦) (والغارمين) وهم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها . وقد كان العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، وكانوا إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل كمالة بادروا إلى معونته على أدائها و إن لم يسأل ، وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا .

فعن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: « تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة: إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواها من المسألة يا قبيصة فسُحْت فلت له المسألة عا قبيصة فسُحْت في أكلها صاحبها سحتا » رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

(٧) (وفى سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثو بته ، والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد، وروىءن الإمامأ حمد أنه جمل الحج من سبيل الله ، ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك .

والحق أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج و إن لم يوجد مصرف آخر ، وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على المستطيع تخشبُ.

(A) ( وابن السبيل ) وهو المنقطع عن بلده فى سفر لايتيسر له فيه شىء من ماله إن كان له مال ، فهو غنى فى بلده ، فقير فى سفره ، فيعطى لفقره العارض مايستعين به على العودة إلى بلده .

وفى ذلك عناية بالسياحة وتشجيع عليها على شرط أن يكون سفره فى غير معصية ، ويكون هذا من أسباب التعاون على البر والتقوى ، وعدم التعاون على الإثم والعدوان .

وسهولة طرق الوصول فى العصر الحاضر وقل الأخبار فى الزمن القليل جعلت نقل المال من بلد إلى آخر ميسورا بلاكلفة ، فيسهل على الغنى أن يجلب ماله فى أى وقت أراد ، و إلى أى مكان طلب .

( فريضة من الله ) أى إنما الصدقات لمن ذكر من أصناف المحتاجين ، وفيما ذكر من مصالح الأمة فريضة من الله لهم أوجبها عليكم .

(والله عليم حكيم) أى والله عليم بأحوال الناس ومقدار حاجتهم ، حكيم فيما يشرعه لهم تطهيرا لأنفسهم وتزكية لها ، وشكرا لخالقهم على ما أنعم به عليهم كما قال: «خُذْ مِنْ أَمْوَ الْحِيمُ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَ كَيِّهِمْ بِهَا » .

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ ، قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَـكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْـكُمْ ، وَالَّذِينَ يَوْدُونَ رَسُولَ اللهِ كَلُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) .

#### شرح المفردات

الأذى: مايؤلم الحى المدرك فى بدنه أو فى نفسه ولو ألما خفيفا، يقال أذى بكذر أذى وتأذى تأذيا إذا أصابه مكروه يسير ، والأذن : هو الذى يسمع من كل أحد ما يقول فيقبله و يصدقه ، و يقولون رجل أذن : أى يسرع الاستاع والقبول ، ويؤمن للمؤمنين : أى يصدقهم لما علم فيهم من علامات الإيمان الذى يوجب عليهم الصدق .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكرسبحانه أن من دلائل نفاقهم الطعن فى أفعاله صلى الله عليه وسلم كايذاء الذين لمزوه فى قسمة الصدقات \_ قفى على ذلك بذكر من طعن فى أخلاقه وشمائله الكريمة بقولهم إن محمدا أذن نحلف له فيصدقنا .

روى ابن اسحق وابن المنذر عن ابن عباس قال : «كان نبتل بن الحرث يأتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين ، وهو الذى قال لهم إنما محمد أذن ، من حدثه شيئا صدقه فأنزل الله الآية » .

وروى أنه اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت و مخَسَّ ابن حمير ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم فنهى بعضهم بعضا وقالوا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم ، وقال بعضهم : إنما محمد أذن نحلف له فيصدقنا فنزل ( ومنهم الذين يؤذون النبي ) الآية .

# الإيضاح

(ومنهم الذين يؤذون الذي ويقولون هو أذن ) أى ومن المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونه ويقولون هو أذن سامعة : أى يسمع من كل أحد ما يقوله ويقبله ويصدقه ، وهم يريدون بذلك أنه سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع دون أن يتدبر فيه ويميز بين ماهو جدير بالقبول لوجود أمارات الصدق فيه ، وما لا ينبغى قبوله ، وهذا عيب في الموك والرؤساء لما يترتب عليه من تقريب المنافقين و إبعاد الناصحين ، و إنما قالوا ذلك لأنه كان عليه السلام يعاملهم بأحكام الشريعة كما يعامل عامة المؤمنين بالبناء على الظاهر ، فظنوا أنه يصدّق كل مايقال له . الشريعة كما يعامل عامة المؤمنين بالبناء على الظاهر ، فظنوا أنه يصدّق كل مايقال له . (قل هو أذن خير لكم ) أى إنه أذن ولكنه نعم الأذن ، لأنه أذن خير لكم كما تزعمون ، فهو لايقبل مما يسمعه إلا مايعتقد أنه الحق وما فيه المصلحة للخلق ، وليس بأذن في سماع الباطل كالكذب والنميمة والجدل والمراء ، و إذا سمعه من غير وليس بأذن في سماع الباطل كالكذب والنميمة والجدل والمراء ، و إذا سمعه من غير أن يستمع إليه لايقبله ولا يصدق ما لايجوز تصديقه كما هو شأن الملوك والزعماء الذين يتقرب إليهم أهل الأهواء بالسعاية لإبعاد الناصحين المخلصين عنهم ، وحملهم على إيذاء من يبتغون إيذاءه .

ثم بين سبحانه المراد من أذن الخير بقوله:

(يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ) أى يصدق بالله و بما يوحى إليه مما فيه خيركم وخير

غيركم ، و يصدق المؤمنين الصادقى الإيمان من المهاجرين والأنصار ، لما علمه من آيات إيمانهم الذي يوجب عليهم الصدق فيما يحدثونه به .

وفى هذا إيماء إلى أنه لايؤمن لهؤلاء المنافقين إيمان تسميم ولايصدقهم فى أخبارهم و إن وكدوها بالأيمان اغترارا بلطفه وأدبه صلى الله عليه وسلم إذ كان لايواجه أحدا عا يكرد، و بمعاملته إياهم كما يعامل أمثالهم من عامة أصحابه .

( ورحمة للذين آمنوا منكم ) أى وهو رحمة للذين آمنوا منكم إيمانا صحيحا صادقا إذكان سبب هدايتهم إلى مافيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة ، لا لمن أظهر الإسلام وأسر" الكفر نفاقا ، فهو نقمة عليه فى الدارين .

( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) أى والذين يؤذون الرسول بالقول أو بالفعل فجزاؤهم العذاب الشديد الإيلام .

وهذه الآية وما في معناها دليل على أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفر إذا كان فيها يتعلق برسالته ، لأن ذلك بنافي الإيمان . وأما إيذاؤه في شئونه البشرية والعادات الدنيوية فحرام لا كفر كايذاء الذين كانوا يطيلون المكث في بيوته لدى نسائه بعد الطعام وفيهم نزل : « إِنَّ ذليكُ وكان يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْبِي مِنْكُ وَ النَّبِيَ فَيَسْتَحْبِي مِنْكُ وَ النَّبِيَ الله ويسمونه باسمه كما قال تعالى : « يَأْتُهُمُ الذِينَ آمَنُوا لاَتُو فَعُوا أَصُواتَهُم في ندائه ويسمونه باسمه كما قال تعالى : « يَأْتُهُمُ الذِينَ آمَنُوا لاَتُو فَعُوا أَصُواتَهُم في ندائه ويسمونه باسمه كما قال تعالى : « يَأْتُهُمُ الذِينَ آمَنُوا لاَتُو فَعُوا أَصُوا اللهُ وَلَا تَجْهُرُ واللهُ واللهُ والله وال

و إيذاؤه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كا يذائه فى حال حياته كالخوض فى أبويه وآل بيته بما يعلم أنه يؤذيه لوكان حيا ، فالإيمان به صلى الله عليه وسلم مانع من تصدى المؤمن لما يعلم أو يظن أنه يؤذيه صلوات الله عليه إيذاء ما ، فهذا الذنب من أكبر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصى .

يَحْلَفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمَ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ الرَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ، ذَٰ لِكَ الخِزْيُ الْعَظِيمُ (٦٣) .

# شرح المفردات

انحادة من الحد: وهو طرف الشيء كالمشاقة من الشق (بالكسر) وهوالجانب ونصف الشيء المنشق منه ، وهما بمعنى المعاداة من العدوة (بالضم) وهي جانب الوادي، لأن العدو يكون في غاية البعد عن يعاديه عداء البغض بحيث لا يتزاوران ولا يتعاونان فكأن كلا منهما في شق وعدوة غير التي فيها الآخر ، إذ هما على طرفي نقيض ، وهكذا المنافقون يكونون في الجانب المقابل للجانب الذي يحب الله لعباده والرسول لأمته من الحق والخير والعمل الصالح .

### المعنى الجملي

روى ابن المنذر عن قتادة قال: « ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المتخافين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نزل: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، و إن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحر، فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق، ولأنت شر من الحمار، وسعى بها الرجل إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعه فقال: (ما حملك على الذي قلت؟) فيعل يتلعن (يلعن نفسه) و يحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله (يحلفون بالله لكم ايرضوكم) الآية».

# الإيضاح

( يحلفون بالله لـ كم ليرضوكم ) هذا خطاب للمؤمنين أى يحلفون لـ كم إنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي صلى الله عليه وسلم ليرضوكم ، وقد كان من دأبهم أن يتكلموا بما لاينبغى أن يقال ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم .

وفى كثرة الاعتذار والحلف لمؤمنين فى كل ما يعلمون أنهم متهمون به من قول أو فعل ليرضوهم فلا يخبروا انرسول صلى الله عليه وسلم ــ دليل على أنهم شعروا بظهور نفاقهم وافتضاح أمرهم .

( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) أى والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين ، فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرا معلوما باليقين ، ولكن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء و يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، فيوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب مافيه المصلحة للمؤمنين .

وفى التعبير بيرضوه دور يرضوهما إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى ، لأنه إرضاء له فى اتباع ما أرسله به .

( إن كانوا مؤمنين ) أى إن كانوا مؤمنين كما يدّعون و يحلفون ــ فليرضوا الله ورسوله و إلا كانوا كاذبين .

وفى الآية عبرة المنافقين فى زماننا وفى كل زمان ، إذ يحلفون حين الحاجة إلى تأكيد أخبارهم فيا يحاولون به إرضاء الناس ، و بخاصة الملوك والوزراء الذين يتقر بون إليهم فيا لايرضى ربهم ، بل فيا يسخطه بأخس الوسائل وأقذر السبل .

ثم و بخهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:

( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ) أى ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الأمر الحق الذى لاشك فيه هو أن من يحاد الله ورسوله بتعدى حدوده أو يلمز الرسول فى أعماله كقسمة الصدقات ، أو فى أخلاقه وشمائله كقولهم هو أذن \_ فجزاؤه جهنم يصلاها يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخلص له منها.

( ذلك الخزى العظيم ) أى ذلك العذاب هو الذل والهوان العظيم الذى يصغر دونه كل خزى وذل فى الحياة الدنيا .

يَحْذَرُ الْمَنَافِقُونَ أَنْ تُمَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي تُلُو بِهِمْ ، وَلَيْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ قُلِ اسْتَهَٰ زُنُوا ، إِنَّ اللهَ مُخْرِجْ مَا يَحْذَرُونَ (١٤) وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَلَيْ اسْتَهُوْ نُولَ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُوْ نُونَ؟ إِنَّهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُوْ نُونَ؟ إِنَّهُ مَا يَعْوَنَ مُؤْوَتَهُ مِنْ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ فَا نَفْقَ مِنْ مُؤْوَدَ اللهِ وَاللهِ مُنْتُمْ فَوْ مَنْ مُؤْوَقَهُ مِنْ أَنُوا مُحْرِمِينَ (١٦) .

### شرح المفردات

الحذر: الاحتراز والتحفظ مما يخشى و يخاف منه ، والإخراج: إظهار الشيء الخفى المستتركا خراج الحب والنبات من الأرض ، والخوض: الدخول فى البحر أو فى الوحل ، وكثر استعاله فى الباطل لما فيه من التعرض للأخطار ، والاعتذار: الإدلاء بالعذر ، وهو ما يراد به محو أثر الذنب وترك المؤاخذة عليه من عذر الصبى يعذره أى ختنه تطهيراً له بقطع عذرته أى قلفته ، والطائفة : الجماعة من الناس والقطعة من الشيء: يقال ذهبت طائفة من الليل ومن العمر، وأعطاه طائفة من ماله.

#### المعنى الجملي

جاءت هذه الآيات لبيان حال من أحوال المنافقين كشفت عنها غزوة تبوك ، أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن مجاهد أن المنافقين كانوا يقولون القول فيما بينهم ثم يقولون عسى ألا يفشى علينا هذا . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة المنافقين ، وكان يقال لها المنبئة لأنها أنبأت بمثالبهم وعوراتهم .

# الإيضاح

( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم ) أى يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما فى قلوبهم أى قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم وتفشى أسرارهم .

وهذا الحذر والإشفاق أثر طبيعي للشك والارتياب ، إذ هم كانوا شاكين مرتابين في الوحى ورسالة الرسول ولم يكونوا موقنين بشيء من الإيمان ولا من الكفر ، فهم مذبذ بون لاهم بالمؤمنين الموقنين ، ولا بالكافرين الجازمين بالكفر، ولو كانوا على واحد منهما لما خطر لهم الخوف على بال ، إذ تكون قلوبهم مطمئنة بأحد الأمرين .

والخلاصة — إنهم يحذرون أن تنزل سورة فى شأنهم و بيان حالهم ، فتكون فى ذلك فضيحتهم وكشف عوراتهم وإنذارهم ماقد يترتب عليه من عقابهم .

(قل استهزئوا إن الله مخرج ماتحذرون) أى استهزئوا فإن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به و يبين أمركم .

ونحو الآية قوله : « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي لَقُلُو بِهِيمْ مَرَّضَ ۚ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ۗ أَضْغَا نَهُمْ » .

ولايخفي مافي هــذا من التهديد والوعيد على فعلهم وكونه سببا لإخراجه تعالى مايحذرون ظهوره من مخبئات سرائرهم .

( ولئن سألتهم ليقولن إنماكنا نخوض ونلعب ) أى إنك إن سألتهم عن أقوالهم هذه يعتذرون عنها بأنهم لم يكونوا فيها جادين ولا منكرين ، بل هازلين لاعبين للتسلى والتلهى ، وكانوا يظنون أن هذا عذر مقبول لجهلهم أن اتخاذ الدين هزوا ولعباكفر محض كما قال تعالى : « فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اللّذِينَ هُمْ فِي خَوْضُ وَاللَّهُ مِنْ يَلْعَبُونَ ». اللَّذِي يُوعَدُونَ » وقال: «فَوَ "يل يَوْمَئِذِ لِلْمُ كَذِّينَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ».

ويدخل في عموم الآية المبتدعون في الدين والذين يخوضون في الداعين إلى الكتاب والسنة و يستهزئون بهم لاعتصامهم بهما .

أخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة قال: «بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات ، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: ( احبسوا على هؤلاء الركب ) فأتاهم فقال قلتم كذا وقلتم كذا . قالوا يانبي الله إنما كنا نخوض ونلعب ، فأنزل الله فيهم ما تسمعون » .

(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟) أى إن الخوض واللعب فى صفات الله وشرعه وآياته المنزلة استهزاء بها ، إذكل ما يلعب به فهو مستخف به ، وكل مستخف به فهو مستهزأ به .

وقصاری ذلك — ألم تجدوا ما تستهزئون به فی خوضكم ولعبكم إلا الله وآیاته ورسوله فقصرتم ذلك علیهما ، فهل ضاقت علیكم سبل القول ، فلم تجدوا ماتخوضون فیه وتلمبون غیر هذا ، ثم بعدئذ تظنون أن معاذیركم بمثل هذا تقبل وتدلون بها بلا خوف ولا خجل .

( لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) أى لاتذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لاينبغى أن يكون ، فاعتذاركم إقرار بذنبكم فهو كا يقال : عذر أقبح من الذنب .

( إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين )أى إن نعف عن بعضكم لتو بتهم و إنابتهم إلى ربهم كمخشّ بن تحمير نعذب بعضا آخر لإجرامهم و إصرارهم عليه .

وخلاصة ذلك — إن من تاب من كفره ونفاقه عنى عنــه ، ومن أصر عليه وأظهره عوقب به .

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ هَمُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا الله فَنَسِيهُمْ ؛ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هَمُ الْفَاسِقُونَ (٧٧) وَعَدَ اللهُ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم (٨٨) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم (٨٨) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَي اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم اللهُ وَأُولِادًا فَاسْتَمْتُعُوا بِحَلَاقِهِمْ وَخُصْتُم فَا اللهُ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُمْ فِي اللهُ نِيَا وَالآخِرَةِ ، وَأُولِيْكُمْ كَا أَلْدِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ فِي اللهُ نِيَا وَالآخِرَةِ ، وَأُولِيْكَ كَاللّهِ وَالْمُؤْنَونَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْعَاب مَدْيَنَ وَالْمُؤْنَةِ كَاتِهِمْ قَوْم أُولِيكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَمْهُمْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ ولَا أَنْهُ وَاللّهُ وَا أَلْواللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# شرح المفردات

بعضهم من بعض: أى متشابهون فيه وصفا وعملاكما تقول أنت منى وأنا منك أمرنا واحد لاافتراق بيننا ، والمنكر: إما شرعى وهو مايستقبحه الشرع و ينكره ، وإما فطرى: وهو ما تستنكره العقول الراجحة والفطر السليمة لمنافاته للفضائل والمنافع الفردية والمصالح العامة ، وضده المعروف فى كل ذلك ، وقبض الأيدى : يراد به الكف عن البذل ، وضده بسط اليد ، نسوا الله : أى تركوا أوامره حتى صارت بمنزلة المنسى ، فنسيهم : أى فجازاهم على نسيانهم بحرمانهم من الثواب على ذلك بمنزلة المنسى ، فنسيهم : أى الخارجون عن الطاعة المنسلخون عن فضائل الإيمان ، والوعد : يستعمل فى إعطاء الخير والشر والنافع والضار ، والوعيد خاص بالشر ،

واللعن: الإبعاد من الرحمة والإهانة والمذلة ، والمقيم : الثابت الذى لا يتحول ، بخلاقهم: أى بنصيبهم من ملاذ الدنيا ، وخضتم : أى دخلتم فى الباطل ، وحبط العمل : فسد وذهبت فائدته ، والخسارة فى التجارة : تقابل الربح فيها ، وأصحاب مدين: قوم شعيب، والمؤتفكات واحدها مؤتفكة من الائتفاك : وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفله بالخسف ، وهى قرى قوم لوط .

### المعنى الجملي

ذكر سبحانه في هذه الآيات أنواعا وضرو با من قبائح المنافقين ذكرانهم و إناثهم، وقرنها بالوعيد الشديد بما أعد لهم من الجزاء في زمرة إخوانهم الكفرة الذين من قبلهم على ما كانوا يقترفون من الفساد والإفساد ، وتلاه بضرب المثل الذي يشرح حالهم لبيان السنن العامة في روابط الاجتماع وآثار الأخلاق في تلك الروابط .

#### الإيضاح

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أى إن أهل النفاق رجالا ونساء يتشابهون فى صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم كما قال تعالى فى آل إبراهيم وآل عمران « ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض » وقال الشاعر :

تلك العصا من هذه العُصَيَّه ﴿ هَلَ تَلَدُ الْحَيِّـــةَ إِلَّا حَيَّهُ

ثم بين ذلك التشابه فقال:

(يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم) أى إن بعضهم يأمر بعضا بالمنكر كالكذب والخيانة و إخلاف الوعد ونقض العهد كما جاء فى الحديث : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا أئتمن خان » رواه الشيخان عن أبى هريرة .

و ينهون عن المعروف كالجياد و بذل المال فى سبيل الله للقتال كما حكى الله عنهم بقوله : « هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَتُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا » .

واقتصر من منكراتهم الفعلية على الامتناع عن البذل ، لأنه شرها وأضرها وأقواها دلالة على النفاق ، كما أن الإنفاق في سبيل الله أقوى دلائل الإيمان .

( نسوا الله فنسيهم )أى نسوا أن يتقربوا إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ولم يعد يخطر ببالهم أن له عليهم حق الطاعة والشكر ، واتبعوا أهواءهم ووساوس الشيطان ، فجازاهم على ما فعلوا بحرمانهم من لطفه وتوفيقه فى الدنيا ، ومن الثواب فى الآخرة .

(إن المنافقين هم الفاسقون) أى إن المنافقين الناكبين عن الصراط المستقيم إلى سبل الشيطان هم أكثر الناس فسوقا وخروجا من جميع الفضائل، حتى من الكفار الذين يعتقدون صحة عقائدهم الباطلة، فهم لايبلغون مبلغهم فى الفسوق والخروج من طاعة الله والانسلاخ من فضائل الفطر السليمة.

ثم بين سبحانه ما أعد لهم ولأمثالهم من العقاب جزاء لهم على أعمالهم فقال : ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ) أى وعد الله هؤلاء جميعا نار جهنم يصاونها ماكثين فيها أبدا .

وقدم المنافقين فى الوعيد على الكفار للإيذان بأنهم و إن أظهروا الإيمان وعملوا أعمال الإسلام ـ شر من الكفار ، ولاسيما المتدينين منهم بأديان محرفة أو منسوخة كأهل الكتاب .

( هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ) أى إن نار جهنم فيها من الجزاء ما يكفيهم عقابا لهم فى الآخرة على أعمالهم، وعليهم لعنة الله فى الدنيا والآخرة بحرمانهم من رحمته التى لايستحقها إلا المؤمنون الصادقون ، ولهم عذاب مقيم غير عذاب جهنم كالسموم الذى يلفح وجوههم ، والحميم الذى يصهر مافى بطونهم ، والضريع الذى

لايسمن ولا يغنى من جوع ، وحرمانهم من لقاء الله وكرامته والحجاب دون رؤيته كما قال : «كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئلَذِ كَمَحْجُو بُونَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الجُحِيمِ » .

(كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم) أى أنتم أيها المنافقون المؤذون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأولئك المنافقين الذين خلوا من قبلكم في أقوام الأنبياء، فتنتم بأموالكم وأولادكم وغررتم بدنياكم كا فتنوا وغروا بها ، ولكنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم أموالا وأولادا ، وقد كان جل مطلبهم وسعيهم هو التمتع بنصيبهم وحظهم الدنيوى من الأموال والأولاد، فأطغتهم الدنيا وأغرتهم لذاتها ، ولم يكن لهم مقاصد شريفة من الحياة كالتي يقصدها أهل الإيمان بالله ورسله والدار الآخرة من إعلاء كلة الحق وإقامة ميزان العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(فاستمتعتم بخلاق كم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم) أى وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم فى الاستمتاع بخلافكم، فأنتم فعلتم بدينكم ودنياكم كما فعل الذين كانوا من قبلكم، ولم تفضلوا عليهم بشيء من الاسترشاد بكلام الله وهدى رسوله، إذ لم تعملوا شيئا من الفضائل التي تزكى النفوس وتجعلها أهلا للسعادة، فكنتم أجدر بالعقاب منهم، لأنهم أوتوا من القوة والأموال فوق ما أوتيتم، ولم يروا من آيات الله ما رأيتم.

والخلاصة — إنكم حذوتم حذوهم وسلكتم سبيلهم مع توافر الدواعي على فعل ضد ما تعملون .

( وخضتم كالذى خاضوا ) أى ودخلتم فى الباطلكا دخلوا على ما بين حالكم وحالهم من الفوارق التى كانت تقتضى أن تكونوا أهدى منهم سبيلا .

( أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ) أى إن أولئك المستمتمين بخلاقهم وحظهم والخائضين فى الباطل حبطت أعمالهم الدنيوية

فكان ضررها أكبر من نفعها لهم ، لإسرافهم و إفسادهم فى الأرض ، وكذلك أعمالهم الدينية فى الآخرة من عبادات وصلة رحم وصدقة وقرى ضيف، فلم يكن لهم أجر عليها ينقذهم من عذاب النار و يدخلهم الجنة ، إذ شرط قبولها فى الآخرة الإيمان. والإخلاص ، فهم خسروا فى مظنة الربح والمنفعة .

ونحوالآية قوله: «هَلْ نَنَبِئُكُمُ ۚ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ؟» .

ثم نبههم وحذرهم سوء عاقبة أعمالهم فقال:

(ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. والمؤتفكات) أى ألم يأت أولئك المنافقين والكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأمم الذين كانوا من قبلهم حين عصوا رسلهم وخالفوا أمر ربهم فأخذهم العذاب كالطوفان الذي أغرق قوم نوح ، والربيح العقيم التي أهلكت عادا قوم هود ، والصيحة التي أخذت ثمود ، والعذاب الذي هلك به النمروذ الذي حاول إحراق إبراهيم ، والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط وهم فيها .

وماكان من سنة الله ولا من مقتضى عدله وحكمته أن يظلمهم بما حل بهم من العذاب ، وقد أعذرهم وأنذرهم ليجتنبوه ، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بجحودهم وعنادهم وعدم مبالاتهم بإنذار رسلهم .

وقد ضرب هـذا المثل للكافرين برسالته صلى الله عليه وسلم والمنافقين ، ليبين. لهم أن سنة الله فى عباده واحدة لاظلم فيها ولا محاباة ، فلابد أن يحل بهم من العذاب مثل ما حل بأمثالهم من أقوام الرسل إن لم يتو بوا .

وقد أهلك الله تعالى أكابر الجاحدين المعاندين منهم فى أول غزوة وهى غزوة بدر ، ثم خذل من بعدهم فى سائر الغزوات ، وما زال المنافقون يكيدون له فى السرحتى فضحهم الله بهذه السورة ، فتاب أكثرهم ومات زعيمهم عبد الله بن أبى بغيظه وكفره ، ولم تقم للنفاق قائمة من بعده .

و بهذا التمحيص كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس . نشر الله بهم أعلام دينه حتى سادوا العالم جميعه .

وَا لُو ْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ يَاْمُرُونَ بِالْمَرُوفِ وَيَعْمِعُونَ اللهَ وَيَهْوَنَ الرَّ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَيَهْوَنَ اللهَ وَيَهْوَنَ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ اللهُ وَرَسُولَهُ ، أُولِئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ اللهُ المُوْمِنِينَ وَالمُوعْمِنَاتِ جَنَّاتٍ يَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ، وَرِضْوَانَ مِنَ اللهِ أَكْبُرُ ، ذَلكِ هُو الْفَوْزُ الْمَظِيمُ (٧٢)

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه أفعال المنافقين الخبيثة وذكر ما أعده لهم من العذاب في الدنيا والآخرة \_ قفي على ذلك بذكر صفات المؤمنين الذين زكت نفوسهم وطهرت سرائرهم وما أعده لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم .

#### الإيضاح

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) الولاية ضد العداوة ، وتشمل ولاية النصرة وولاية الأخوة والمودة ، ونصرة النساء تكون فيما دون القتال من الأعمال المتعلقة بتعبئة الجيوش من الأمور المالية والبدنية ، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه يخرجن مع الجيش يسقين الماء و يجهزن الطعام و يحرضن على القتال ويرددن المنهزم من الرجال قال حسان :

تظل جيادنا متمطّرات تُلطَّهن باُلخمُر النساء وقال في وصف المومنين : بعضهم أولياء بعض ، وفي وصف المنافقين بعضهم

من بعض ـ لأن المؤمنين بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم جماعتهم بالجسد الواحد، وبالبنيان يشد بعضه بعضا، و بينهم ولاية النصرة في الدفاع عن الحق والعدل و إعلاء كلة الله .

- (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) وصف الله المؤمنين بصفات خمس تضاد مثلها في المنافقين .
  - (1) إنهم يأمرون بالمعروف والمنافقون يأمرون بالمنكر .
- (ب) إنهم ينهون عن المنكر والمنافقون ينهون عن المعروف ، وهاتان الخصلتان ها سياج الفضائل ومنع فشو الرذائل .
- (ح) إنهم يؤدون الصلاة على أقوم وجه وأكله بخشوع و إخبات لله وحضور القلب فى مناجاته ، والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى يراءون الناس. (د) إنهم يعطون الزكاة المفروضة عليهم وما وفقوا له من التطوع ، والمنافقون

رق بهم يعمون أو المنافقون و إن كانوا يصلون ، لم يكونوا يقيمون الصلاة ، وكانوا يقبضون أيديهم ، والمنافقون و إن كانوا يصلون ، لم يكونوا يقيمون الصلاة ، وكانوا يزكون و ينفقون ولكن خوفا أو رياء لاطاعة لله تعالى كما قال سبحانه: « وَمَا مَنعَهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَهَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَهَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِتُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ » .

(ه) إنهم يستمرون على الطاعة بترك مانهوا عنه وفعل ماأمروا به بقدر الطاقة ، و بضد ذلك المنافقون فإنهم فاسقون خارجون عن حظيرة الطاعة كما تقدم .

ثم ذكر ما يكون لهم من حسن العاقبة وعظيم الجزاء على جميل أعمالهم فقال: (أولئك سيرحمهم الله)أى إنه تعالى يتعهدهم برحمته في الدنيا والآخرة باستمرارهم

على طاعته وطاعة رسوله ، ويقابل هذا نسيانه تعالى للمنافقين ولعنه إياهم .

( إن الله عز يزحكيم) أى إنه تعالى عز يز لا يمتنع عليه شيء من وعده ولاوعيده ، حكيم لا يضع شيئا منهما في غير موضعه .

و بعد أن بيّن صفاته ورحمت لهم إجمالاً له بين ما وعدهم به من الجزاء المفسر لرحمته تفصيلاً فقال :

( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ) الجنات: البساتين الملتفة الأشجار التي تجن ماتحتها أي تغطيه وتستره ، وجريان الأنهار من تحت أشجارها مما يزيد جمالها ، والمساكن الطيبة في جنات عدن هي الدور والخيام التي يطيب لساكنيها المقام فيها لاحتوائها على ما يطلبون من الأثاث والرياش والزينة التي بها تتم راحة المقيم فيها وسروره ، والعدن : الإقامة والاستقرار ، يقال عدن في مكان كذا إذا أقام فيه وثبت ، فجنات عدن هي جنات الإقامة والخلود كقوله : « جَنة أنظر يسج جناة أنظر دار النعيم كالفردوس الذي هو أوسط الجنة أو أعلاها .

روى عن أبى هريرة « إن فى الجنة مأنة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السهاء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن » .

( ورضوان من الله أكبر )رضوان الله هو مقام رؤيته تعالى التي تكمل بها معرفته.

والإنسان جسد وروح ، فنى الجنات ومساكنها أعلى النعيم الجسمانى ، ورضوان الله هو أعلى النعيم الروحانى .

( ذلك هو الفوز العظيم ) أى ذلك الوعد بالنعيم الجسماني والروحاني هو الفوز العظيم الذي يُعْزَى به المؤمنون المخلصون ، لاغيره من حظوظ الدنيا الفانية التي يتكالب عليها الكفار والمنافقون .

وقد ورد فى وصف الجنة ودرجاتها أحاديث بعضها موضوع ، و بعضها منكر ، ومن ذلك ماروى عن أبي هريرة وعمران بن حصين أنهما قالا لمن سألها : على الخبير سقطت ، وأنهما سألاعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرا وصفا طويلا، منه أنه يوجد هناك ألوف من الجورالمين ، وهو حديث منكر من دسائس الوضاعين ككعب الأحبار وغيره . قال ابن القيم : لم يثبت فى نساء الجنة حديث صحيح بأكثر من زوجين لكل رجل .

عَلَيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَا لَمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِلْنُهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كَامِةَ الْكُفْرِ وَ بِلْنُهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كَامِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهُمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا ، وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهُمُّوا بِمَا لَمُ مَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَذَا بًا أَلِياً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي اللهُ عَذَا بًا أَلِياً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي اللهُ عَذَا بًا أَلِياً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي قَلَا نَصِيرِ (٧٤) .

# شرح المفردات

الجهاد، والمجاهدة: استفراغ الجهد والوسع فى مدافعة العدو، وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر . مجاهدة الشيطان . مجاهدة النفس والهوى ، ويشير إلى هذه

كلها قوله تعالى: « وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ \_ وَجَاهِدُوا بِأُمُو الِسَكُمُ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ » وقال صلى الله عليه وسلم « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم » وقال «جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم » والجهاد باللسان : إقامة الحجة والبرهان ، وقال «الجهاد بالله : الجهاد بالسيف وكل الوسائل الحربية ، والغلظة : الخشونة والشدة في المعاملة ، وهي ضد اللين . ونقم منه الشيء : أنكره وعابه عليه .

### المعنى الجملي

بعد أن وصف الله تعالى المؤمنين بشريف الصفات ، ووعدهم بأجزل الثواب وأرفع الدرجات \_ أعاد الكرة إلى تهديد المنافقين و إنذارهم بالجهاد كالكفار المجاهرين بكفرهم إذا هم استرسلوا فى إظهار ما ينافى الإسلام من الأقوال والأفعال كالقول الذى قالوه وأنكروه بعد أن أظهره الله عليه وكذبهم فى إنكارهم .

وجهادهم ألا يعاملوا معاملة المؤمنين الصادقين ، فيقابلون بالغلظة والتجهم لا بالطلاقة والبشر إلى نحو ذلك مما سيذكر بعد .

# الإيضاح

(يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) أى ابذل أيها النبى جهدك في مقاومة هاتين الطائفتين اللتين تعيشان بين ظهرانيك بمثل ما يبذلان من جهد في عداوتك، وعاملهما بالغلظة والشدة التي توافق سوء حالها.

وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين ، فلا يقاتلون إلا إذا ارتدوا أو بغوا على جماعة المسلمين بالقوة أو امتنعوا من إقامة شعائر الإسلام وأركانه . وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : جهاد الكفار بالسيف ، وجهاد المنافقين باللسان : أى بالحجة والبرهان .

وكان كفار اليهود يؤذون لنبى صلى الله عليه وسلم حتى بتحريف السلام عليه بقولهم ( السام عليكم ) ، والسام الموت فيقول: ( وعليكم ) ثم تكرر نقضهم للعهد حتى كان من أمرهم ما تقدم ذكره ، وكان يعامل المنافقين باللطف واللين بناء على حكم الإسلام الظاهر ، فحر أهم هذا على أذاه بنحو قولهم (هو أذن ) فأمره الله فى هذه الآية بالغلظة على الفريقين فى جهاده التأديبي لهم ، لأن أمثالهم لاعلاج له إلا هذا كا قال : ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى وهو جهاد فيه مشقة عظيمة ، لأنه موقف وسط بين رحمته ولينه للمؤمنين المخلصين ، وشدته في قتاله لأعدائه المحاربين ، يجب فيه يقامة العدل واجتناب الظلم، وأثر عن عمر أنه قال : ( أذلوهم ولا تظلموهم ) .

وفى هذه الغلظة تربية للمنافقين وعقوبة لهم يرجى أن تكون سببا فى هداية من لم يطبع الكفر على قلبه وتحط به خطايا نفاقه ، فتقطيب وجهه صلى الله عليه وسلم فى وجوههم تحقير لهم يتبعه فيه المؤمنون ، ومن يرأنه محتقر بين قومه وأبناء جنسه من الرئيس وغيره يضق صدره ، ويحاسب نفسه ويثب إلى رشده ويتب إلى رشده ويتب إلى رشده ويتب إلى رشده ويتب الى رشده ويتب

وهذه السياسة الحكيمة كانت سبب توبة أكثر المفافقين و إسلام ألوف الألوف من الكافرين .

( ومأواهم جهنم و بئس المصير) أى لامأوى لهم يلجئون إليه إلا دار العذاب التي لايموت من أوى إليها ، ولا يحيا حياة طيبة ، و بئس المصير هي « إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقاماً » .

والخلاصة - إنهم قد اجتمع لهم عذابان : عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة ، وعذاب الآخرة بأن تكون جهنم مأواهم .

ثم ذكر سبحانه الجرائم الموجبة لجهادهم كالكفار، وهى أنهم أظهروا الكفر بالقول وهموا بشر مايغرى به من الفعل، وهوالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقـــد أظهره الله عليه وأنبأه بأنهم سينكرونه إذا سألهم و يحلفون على إنكارهم ليصدقهم كدأبهم من قبل ، فقد كانوا يحلفون للمؤمنين ليرضوهم كما قال تعالى « اتَّخَذُوا أَ يْمَانَهُمْ جُنَّةً » و يخوضون في آيات الله وفي رسدوله استهزاء خرجوا به من الإيمان الذي يدعونه إلى الكفر الذي يكتمونه فقال :

( يحلفون بالله ما قالوا ، ولقد فالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ) أى يحلفون بالله إنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم ، والله يكذبهم و يثبت أنهم قد قالوا كلة الكفر التي رويت عنهم ، ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لاينبغي ذكرها ، ولئلا يتعبد المسلمون بتلاوتها ، وأصح ما قيل فيها ما رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان ، فإذا جاء فلا تكلموا ، فلم يلبثوا أن طبع رجل أزرق فدعاه رسول الله فقال له : علم تشته في أنت وأصحابك ؟ فانطاق الرجل فجاء فدعاه رسول الله ما قالوا ، فتجاوز عنهم فأنزل الله : يحلفون بالله ما قالوا الآية » .

أما همتهم بمالم ينالوا فهو اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة منصرفه من تبوك \_ ذاك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة ، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق ، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه ، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال : من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادى فإنه أوسع لكم . وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأخذ الناس ببطن الوادى إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبه ما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فهشيا معه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه والمنه والمر حذيفة أن يسوقها ، فبينا هم إسيرون إذ سمعوا وكرة القوم من ورائهم قد الناقة ، وأمر حذيفة أن يسوقها ، فبينا هم إسيرون إذ سمعوا وكرة القوم من ورائهم قد

غشوه ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم ، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه مِحْجَن ، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالحجن ، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر ، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظُهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل-حذيفة حتىأدرك رسول الله صلى الله عليهوسلم، فلما أدركه قال : « اضرب الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار وراءها ، فأسرعوا حتى استووا بأعلاها ، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة « هل عرفت من هؤلاء الركب أحدا؟ » قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان ، وقال : كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هلءلمتم ماكان شأن الركب وما أرادوا ؟ » قالوا : لا والله بارسول الله ، قال : « فإنهم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طلعت فى العقبة طرحونى منها » قالوا : أو لاتأمر بهم يا رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم ؟ قال : « أكره أن يتحدث الناس و يقولوا : إن محمدا قد وضع يده فى أصحابه » فسهاهم لهما وقال: « اكتهاهم » .

والصحيح في عددهم ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عبيه وسلم قال : « في أمتى اثنا عشر منافقا لايدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سمّ الخياط ، ثمانية منهم تكفيكهم الدُّبَيْلةُ ( خرّاج ودُمَّل كبير تظهر في الجوف تقتل صاحبها كثيرا ) سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم » أي كأنه سراج من النار.

( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) أى وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام و بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ، شيئا يقتضى الكراهة والهم بالانتقام \_ إلا إغناء الله تعالى إياهم ورسوله من فضله بالغنائم التى هى عندهم أحب الأشياء لديهم فى هذه الحياة ، وكانوا كماثر الأنصار فقراء فأغناهم

الله ببعثة الرسول ونصره و بما آتاه من الغنائم كما وعده ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم للأنصار «كنتم عالة فأغناكم الله بى » .

( فإن يتو بوا يك خيرا لهم ) أى فإن يتو بوا من النفاق وما يصدر عنه من مساوى الأقوال والأفعال ، يكن ذلك المتاب خيرا لهم فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فيه فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه ، والصبرعلى بلائه ، والعمل لما فيه السعادة في الآخرة ، ومعاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة فضائله وأخوة المؤمنين بعضهم لبعض وما فيها من الود والوفاء الكامل والإيثار على النفس إلى نحو ذلك .

وأما فى الآخرة فبما علمت مما وعد الله به المؤمنين من الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار والمساكن الطيبة .

(و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألي فى الدنيا والآخرة) أى و إن أعرضوا عما دعوا اليه من التوبة وأصروا على النفاق وما ينشأ منه من المساوى الخلقية والنفسية \_ يعذبهم الله عذابا أليا فى الدنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهلع كما قال سبحانه « لَوْ يَجِدُونَ مَاجَأً أَوْ مَغَارَات أَوْ مُدَّخَلًا لَوَ لَوْ الله وَهُمْ يَجْمَحُونَ » . وقال : « يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ » فهم فى جزع دائم وهم ملازم .

وأما في الآخرة فحسبك ماتقدم من وعيدهم بتلك النار التي تطلع على الأفئدة.

( وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ) أي وما لهم في الأرض كلها من يتولى

أمورهم ولا من ينصرهم ويدافع عنهم ، إذ من خذله الله فلا يقدر أحد أن يجيره .

أما فى الدنيا فأغلقت فى وجوههم الأبواب ، فقد خص الله ولاية الأخوة والمودة والنصرة بالمؤمنين والمؤمنات دون المنافقين والمنافقات ، وقد قضى الإسلام على جوار الجاهلية وعلى أحلافهم من أهل الكتاب فى الحجاز بالقتل والجلاء.

وأما فى الآخرة فقــد تظاهرت النصوص على أنه لاولى ولا ظهير للكفار والمنافقين . وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَـ أَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لِنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَـ كُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَهِمْ اللهَ عَالَمُ اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَ بَهُ عَلَا أَخْلَفُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَ بَهُ عَلَا أَخْلَفُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَ بَهُ عَلَا أَخْلَفُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَ بَعْلَا أَخْلُوا يَكُذُ بُونَ (٧٧) أَلَمَ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَخُوا الله عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الْغُيُوبِ (٧٨) .

# المعنى الجملي

هذه الآيات بيان لحال طائفة أخرى من المنافقين أغناهم الله بعد فقر و إملاق ، وقد كانوا يلجئون إلى الله وقت البأساء والضراء فيدعونه و يعاهدونه على الشكر له والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرهم وأغناهم بعد فقرهم ، فلما استجاب دعاءهم نكصوا على أعقابهم وكفروا النعمة وهضموا حقوق الخلق \_ ومثل هؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان .

# الإبضاح

( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدّقن ولنكون من الصالحين ) أى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله مالاً وثروة ليشكرن له نعمته بالصدقة منها ، وليعملن عمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة الرحم به والإنفاق في سبيل الله كإعداد العُدة للجهاد و بذل المستطاع لخير الأمة وسعادتها بما يرقى بها في مختلف شئونها .

( فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) أى فلما رزقهم الله وأعطاهم ما طلبوا ــ بخلوا بما آتاهم وأمسكوه فلم يتصدقوا منه بشيء ، وتولوا وانصرفوا عن الاستعانة به على الطاعة و إصلاح حالهم وحال أمتهم كما عاهدوا الله عليه ، ولم يكن

ذلك التولى عارض طارئا ، بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة بحافز نفسى ملك عليهم أمرهم ومنعهم عن التصدق ، بحيث إذا ذكروا بما يجب عليهم لا يذكرون ، وإذا دعوا لا يستجيبون .

( فأُعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) قال الليث : يقال أعقبت فلانا ندامة إذا صيرت عاقبة أمره كذلك كما قال الهذلى :

أودى بنى وأعقب ونى حسرة بعـــــد الرقاد وعبرة لا تقلع أى أعقبهم ذلك البخل والتولى بعد العهد الموثق بأوكد الأيمان نفاقا فى قلوبهم متمكنا منها وملازما لها إلى يوم الحساب فى الآخرة لأنه لارجاء معه فى التو بة .

ثم ذكر سببين هما من أخص أوصاف المنافقين ـ إخلاف الوعد والكذب فقال:
( بمما أخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون ) أى إن سنة الله فى البشر قد جرت بأن العمل بما يقتضيه النفاق يمكن النفاق فى القلب و يقويه ، كما أن العمل بمقتضى الإيمان يزيد الإيمان قوة ورسوخا فى النفس ، وهكذا جميع الأخلاق والعقائد تقوى وترسخ بالعمل الذي يصدر منها .

فهؤلاء لماكان قد رسخ فى نفوسهم خلف الوعد واستمرار الكذب \_ مكن. ذلك النفاق فى قلوبهم بمقتضى سننه وتقديره .

أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهق عن ابن عباس فى قوله (ومنهم من عاهد الله ) الآية : أن رجلا من الأنصاريقال له ثعلبة أتى مجلسا فأشهدهم قال : لئن آتانى الله من فضله آتيت كل ذى حق حقه وتصدقت وجعلت منه للقرابة ، فابتلاه الله فآناه من فضله ، فأخلف ماوعده ، فقص الله شأنه في القرآن اه .

(ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب) أى ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يعلمنون غير ما يسرون ، ويتناجون في بينهم بالإثم والعدوان ولمز الرسول ــ أن الله يعلم السر الكامن فى أعماق نفوسهم الذى يخصون به من يثقون به

ممن هو مشارك لهم فى النفاق ، وأن الله يعلم الغيوب كلها لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، فكيف يكذبون على الله فيما يعاهدونه به وعلى الناس فيما يحلفون عليه باسمه .

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ، سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابُ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغَفُّو فَلْمُمْ ، إِنْ تَسْتَغُفُو فَلَمُمْ سَبْعِينَ أَلِيمَ (٧٩) اسْتَغُفُو فَلَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغُفُو فَلَمُمْ ، إِنْ تَسْتَغُفُو فَلَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ فَلَمُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللهُ لَمَ مَنْ مَا اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠).

# شرح المفردات

لمزه: عابه ، والمطّوّع: أى المتطوع ، وهو من يؤدى مايزيد على الفريضة ، والصدقات: واحدها صدقة ، والجهد ( بالضم والفتح ) الطاقة: وهى أقصى مايستطيعه الإنسان ، وسخر منه: استهزأ به احتقارا .

#### المعنى الجملي

بعدأن ذكر سبحانه بحل المنافقين وشحهم بأموالهم حتى بعد أن عاهدوا الله على الصدقة إذا آتاهم من فضله \_ أردف ذلك ببيان أنهم لم يقتصروا فى جُرمهم على هذا الحد ، بل جاوزوا ذلك إلى لمز المؤمنين وذمهم فى صدقاتهم غنيهم وفقيرهم ، وأنهم لهذا قد وصلوا إلى حد لم يعد لهم فيه أدنى حظ من الإسلام ، ولا أدنى نفع من استغفار الرسول ودعاً به لم لرسوخهم فى الكفر بالله ورسوله وعدم الرجاء فى إيمانهم . أخرج البخارى ومسلم وغيرها عن أبى مسعود البدرى قال : لما أمرنا بالصدقة

كنا نتحامل ( يحمل بعضنا لبعض بالأجر ) فجاء أبو عقيل ( اسمه الحبحاح ) بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه ، فقال المنافقون : إن الله غنى عن صدقة هذا ، وما فعل الآخر هذا إلا رياء . فنزلت ( الذين يلهزون ) الآية .

وروى ابن جرير عن عكرمة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فى غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف بأر بعة آلاف ، وقال يارسول الله : مالى ثمانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها فقال « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » وتصدق يؤمئذ عاصم بن عدى بمائة وسق ( ثلثمائة وعشرين رطلا ) من تمر ، وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ، الحديث .

#### الإيضاح

(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات) أى أولئك هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين ويعيبونهم فى أمر الصدقات التى هى أظهر آيات الإيمان، ويذمونهم فى أكل فضائلهم ويقولون ما فعلوها لوجه الله وإنما فعلوها رئاء الناس.

فامزهم هنا فى مقدارها وصفة أدائها لافيها نفسها ، واللمز هناك فى قسمتها ، وقد جاء فى بعض الروايات « أن النبى صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء عمر بصدقة ، وجاء عثمان بصدقة عظيمة وكثير من أصحابه بصدقات ، فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقتهم إلارياء ، وأما أبوعقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» .

( والذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ) أى ويلمزون الذين لايجدون إلا جهدهم : أى الفقراء الذين تصدقوا بقليل هومبلغ جهدهم وآخر طاقتهم ، فيستهزئون بهم احتقارا لما جاءوا به وعدّاله من الحماقة والجنون .

وخص هؤلاء بالذكر و إن كانوا داخلين فى المتطوعين ، لأن مجال لمزهم عند المنافقين أوسع ، والسخرية منهم أشد، وهم أهل الإجلال والإكبار والأحق بالثناء عند المؤمنين . (سخر الله منهم) أى فجازاهم الله بمثل ذنبهم ، فجعلهم سخرية للمؤمنين وللناس أجمعين بفضيحتهم في هذه السورة ببيان مخازيهم وعيوبهم .

( ولهم عذاب أليم ) تقدم بيانه في هذه السورة بهذا اللفظ وغيره .

ثم بين سبحانه عقابهم وسوّاهم بالكافرين فقال:

(استغفرلهم أو لاتستغفرلهم ، إن تستغفرلهم سبعين مرة فنن يغفر الله لهم ) أى إن. تدع لهؤلاء المنافقين وتسأل الله أن يستر عليهم ذنو بهم بالعفو عنها وترك فضيحتهم بها أو لاتدع فلن يستر الله عليهم ولن يعفو عنهم ، ولكنه يفضحهم على رءوس الأشهاد يوم القيامة .

و يراد بالسبعين في مثل هذا الأسلوب الكثرة لا العدد المعين ، فالمراد أنك مهما أكثرت من الاستغفار لهم فلن يستجاب لك فيهم ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم رجاء أن يهديهم الله فيتوب عليهم ويغفر لهم ، كما كان يدعو للمشركين كما اشتد إيذاؤهم له ويقول « اللهم اغفرلقومي فإنهم لا يعلمون » رواه ابن ماجه .

( ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ) أى ومن أجل جحودهم وحدانية الله وعدم إيقانهم بما وصف به تعالى نفسه من العلم بالسر والنجوى وسأتر الغيوب ، وجحودهم وحيه لرسوله صلى الله عليه وسلم و بما أوجبه من اتباعه ، وجحودهم بعثه للموتى وجزاءهم على أعمالهم – لم يعف عن ذنوبهم ولاعما دشوا به أنفسهم من الآثام والمعاصى .

( والله لايهدى القوم الفاسقين ) أى إن سنة الله قد جرت فيمن أصروا على فسوقهم وتمردوا فى نفاقهم وأحاطت بهم خطاياهم أن يفقدوا الاستعداد للتو بة والإيمان فلا يهتدون إليهما سبيلا .

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لاَتَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارِهُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَا نُوا يَفْقَهُونَ (٨١) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاةٍ عِمَا كَا أُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ جَزَاةٍ عِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَ نُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَارِبُلُوا مَعِي عَدُواً، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ (٨٣).

### شرح المفردات

الفرح: الشعور بارتياح النفس وسرورها، والخلاف والمخالفة بمعنى، ويستعمل خلافه بمعنى بعده، يقال جلست خلاف فلان وخلفه: أى بعده، ومنه: « وَ إِذًا لاَ يَكْبُرُنُ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً » والمُحلّفون من خلّف فلانا: أى تركه خلفه، ويفقهون: أى يعقلون، والخالف: المتخلف.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر بعض سوءات المنافقين من اعتذارهم للمؤمنين عن الخروج معهم للقتال وأزهم في قسمة الصدقات وفي إعطائها ، عاد إلى الكلام في ذكر حال الذين تخلفوا عن القتال في غزوة تبوك وظلُّوا في المدينة ، و بيان مايجب من معاملة هؤلاء بعد الرجوع إليها ، وقد نزل ذلك أثناء السفر .

# الإيصاح

( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) أى فرح المخلفون من هؤلاء المنافقين الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى غزوة تبوك بقعودهم في بيوتهم مخالفين الله ورسوله ، وإنما فرحوا بذلك لأنهم لايؤمنون بما في الخروج معه من أجر عظيم لاتذكر معه راحة القعود في البيوت شيئا .

( وقالوا لاتنفروا في الحرقل نار جهنم أشد حرا لوكانوا يفقهون ) أى وقالوا لإخوانهم في النفاق إغراء لهم بالثبات على المنكر وتثبيطا لعزائم المؤمنين : لاتنفروا في الحر ، قل لهم أيها الرسول مفندا آراءهم ومسفها أحلامهم : نارجهنم التي أعدها الله لمن عصاه وعصى رسوله أشد حرا من تلك الأيام في أوائل فصل الخريف ، إذ هذا الحر مما تحتمله الجسوم ولايلبث أن يخف و يزول ، ونارجهنم حرها شديد دائم يلفح الوجوه و ينضج الجلود ، فهم لوكانوا يعقلون ذلك و يعتبرون به لما خالفوا وقعدوا ولما فرحوا بقعودهم بل لحزنوا و بكواكا فعل المؤمنون الذين أرادوا الخروج والنفقة فعجزوا .

( فليضحكوا قليلا وليبكواكثيرا جزاء بماكانوا يكسبون ) أى إن الأجدر بهم على حسب ماتقتضيه حالهم وتستوجبه جريمتهم أن يضحكوا قليلا ويبكواكثيرا لوكانوا يفقهون ما فاتهم بالتخلف من أجر ، وما سيحملونه فى الآخرة من وزر ، وما يلاقونه فى الدنيا من خزى وضر" ، جزاء لهم على ما اجترحوا من العصيان ، وارتكبوا من الإثم والبهتان ، وكما يدين الفتى يدان .

ونحو الآية قوله صلى الله عليه وسلم « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا : يظهر النفاق ، وترتفع الأمانة ، وتقبض الرحمة ، ويتهم الأمين ، ويؤتمن غير الأمين ، أناخ بكم الشُّرُف الجون ـ الشرف بضمتين جمع أشارف وهى الناقة الكبيرة السن ، والجون السود ـ الفتن كأمثال الليل المظلم » .

ثم ببن ما يجب أن يعاملوا به فى الدنيا قبل الآخرة مما يقتضى تركهم للفرح والغبطة فى دنياهم بالتمتع بأحكام الإسلام فقال:

( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تمخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا ) أى فإن ردك الله من سفرك هـذا إلى طائفة من المنافقين. المتخلفين ، فاستأذنوك ليخرجوا معك فى غزاة أو غيرها مما تخرج لأجله ، فقل لهم : لن تخرجوا معى أبدا ولن يكون لـكم أبدا شرف الصحبة بالخروج معى للجهاد

فى سبيل الله ما دمت ودمتم ، ولن تقانلوا معى عدوا لابالخروج والسفر إليهم ولابغير ذلك كأن يهاجم المؤمنون فى عقر دراهم كما حدث يوم وقمة الأحزاب .

ثم بين سبب النهى عن صحبتهم فقال:

( إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) أى إنكم رضيتم لأنفسكم بخزى القعود أول مرة دعيتم فيها إلى الخروج ، إذ طلب إليكم أن تنفروا فم تنفروا وعصيتم الله ورسوله ، فاقعدوا أبدا مع الذين تخلفوا عن النفر من الأشرار المفسدين الذين خرجوا عن سبيل المهتدين ، وربماكان المراد بالخالفين الصبيان والعجزة والنساء الذين لا يكلفون القيام بشرف الجهاد دفاعا عن الحق و إعلاء لكلمة الله .

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُـــولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤) وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوالْهُمْ وَأَوْلاَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٨٥).

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الله رسوله بإهانة المنافقين و إذلالهم بمنعهم من الخروج معه إلى الغزوات ــ قفى على ذلك بذكر إهانة أخرى لهم وهى منع الرسول أن يصلى على من مات منهم بعد إعلامه بحقيقة أمرهم ، وفى مقدمتهم زعيمهم الأكبر عبد الله بن أبى والاثنا عشر الذين أرادوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم .

#### الإيضاح

(ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره) أى لاتصل أيها الرسول بعد الآن على أحد من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك ، ولاتتول دفنه والدعاء له بالتثبيت كما تقوم على قبور المؤمنين عند دفنهم .

روى أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » .

ثم بين سبب نهيه عن الصلاة عليهم فقال:

( إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) أى لأنهم كفروا وماتوا وهم خارجون من حظيرة الإسلام مفارقون أمر الله ونهيه .

روى أحمد والبخارى والترمذى وغيرهم عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لما توفى عبد الله بن أبي : دعى رسول الله للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت : أتصلى على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا ، والقائل كذا وكذا ؟ أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال : « يا عمر أخر عنى » إنى قد خيرت : قد قيل لى «استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم \_ فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها » ثم صلى عليه ومشى معه حتى قام على قبره إلى أن فرغ منه . فعجبت لى ولجراءتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم ، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم ، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان صلى الله عليه وسلم على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره » في اصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل .

وقد حكم كثير من العلماء كالقاضى أبى بكر الباقلانى و إمام الحرمين والغزالى وغيرهم بعدم صحة هذا الحديث لمخالفته للآية من وجوه:

- (1) جعل الصلاة على ابن أبي سببا لنزول الآية ، وسياق القرآن صريح فى أنها نزلت في سفر غزوة تبوك سنة ثمان ، وابن أبي مات فى السنة التى بعدها .
- (۲) قول عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: وقد نهاك ربك أن تصلى عليه \_ يدل
   على أن النهى عن هذه الصلاة سابق لموت ابن أبى \_ وقوله بعده \_ فصلى عليه

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( ولاتصل على أحد منهم ) الآية \_ صريح فى أنه نزل بعد موته والصلاة عليه .

(٣) قوله إنه صلى الله عليه وسلم فال: إن الله خيره فى الاستغفار لهم وعدمه \_ إنما يظهر التخيير لوكانت الآية كالحديث ولم يكن فيها التصريح بأنه لن يغفر الله لهم بسبب كفرهم ، فأو فيها للتسوية لاللتخيير .

وهناك روايات أخرى فى الصلاة على ابن أبى مر طريق ابن عمر ومن طريق جابر .

و إنما ذكرنا هذا الحديث مع ما علمت من رأى أئمة الحديث فيه وحكمهم بأنه لايقبل لما ذكروا من الأسباب ـ لأنه قاتما يخلو تفسير من ذكره ، وقل أن تجد من يشير إلى شيء مما يدل على ضعفه واضطرابه لخالفته لظاهر الآية ، فرأينا أن نجعلك على بينة من أمره إذا أنت قرأته .

ثم أكد ما تقدم من النهى عن الاغترار بالأموال والأولاد ؛ لأن الأس جد يحتاج إلى التوكيد ؛ إذ هما أعظم الأشياء جذبا للقلوب وجلبا للخواطر للاشتغال بالدنيا ، فيجب التحذير منهما مرة بعد أخرى فقال :

( ولاتعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) قد جاء مثل هذا النص فيا سبق إلا أن زيادة (لا) في الآية السابقة للنهى عن الإعجاب بكل من الأموال والأولاد على حدته ، وهو شامل لمن كانت له إحدى المزيتين أو كلاهما ، والنهى في هذه الآية عن الإعجاب بهم مجتمعين. وهذا أدعى إلى الإعجاب بهما .

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا الطَّوْلِ مَعَ الخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى ثُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنِ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى ثُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنِ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى ثُقُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنِ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا لِبَأَمْوَ الْحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخُيْرَاتُ وَأُولِئِكَ هُمُ اللَّهُ لِمُهُمُ اللَّهُ لَلَهُ كَانِ مَنْ اللَّهُ لَلَهُ كَانِ مَنْ اللَّهُ لَلَهُ خَلَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ (٨٩).

# شرح المفردات

الطول (بالفتح): الغنى والثروة ، وقد يراد به الفضل والمنة ، وذرنا: أى دعنا واتركنا ، والخوالف: واحدها خالفة ومثله خالف، وهو من لاخير فيه ولاغناء عنده، والطبع على القلوب: الختم عليها وعدم قبولها لشىء جديد .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن المنافقين عملوا الحيل والتمسوا المعاذير للتخلف عن رسول الله الله عليه وسلم وللقعود عن الغزو \_ قفى على ذلك بأن أبان أنه إذا أنزلت سورة فيها أمر بالإيمان والجهاد مع الرسول استأذن أولو الثروة والقدرة منهم فى التخلف عن الغزو وفالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دعنا نكن مع الضعفاء والزمنى العاجزين عن القتال .

#### الإيضاح

( و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وفالوا ذرنا نكن مع القاعدين ) أى إنه كلا أنزلت سورة تدعو المنافقين ببعض آياتها إلى الإيمان بالله والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم \_ استأذنك أولو المقدرة على الجهاد المفروض عليهم بأموالهم وأنفسهم \_ فى التخلف عن الجهاد وقالوا : دعنا نكن مع القاعدين فى بيوتهم من الضعفاء والزمنى العاجزين عن القتال والصبيان والنساء غير المخاطبين به .

ونحو الآية قوله: « وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لاَ أَنْزِ لَتْ سُورَةٌ ؟ فَإِذَا أَنْزِ لَتْ سُورَةٌ ؟ فَإِذَا أَنْزِ لَتْ سُورَةٌ كُمْ كَلَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضْ بَنْظُرُ وَنَ إِلَيْكَ نَظُرَ الْمَغْشَى عَكَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ » .

وفي هذا تصريح بجبنهم ورضاهم لأنفسهم بالمذلة والهوان .

(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) أى رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء اللواتى ليس عليهن فرض الجهاد ، وهـذا منتهى الجبن وتعافه النفس الكريمة التي لاترضى بالمذلة .

ثم بين العلة في قبولهم هذا الذل فقال:

( وطبع على قلوبهم فهم لايفقيون ) أى إن الله قد ختم على قلوبهم فلا تقبل جديدا من العلم والموعظة غير ما استقر فيها واستحوذ عليها وصار وصفا لازما لها ، لأن النفاق قد أثر فيها على حسب سنة الله في الارتباط بين العقائد والأعمال ، فهم لايفهمون ما أمروا به فهم تدبر واعتبار فيعملوا به .

- ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) أى ولكن الرسول والذين آمنوا به وكانوا معه فى كل المهام الدينية لايفارقونه ــ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقاموا بالواجب خير قيام عملا بداعى الإيمان وأمر الله فى القرآن .
- ( وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ) أى وأولئك المجاهدون فى سبيل الله لهم الخيرات التى هى ثمرات الإيمان والجهاد من شرف النصر ومحوكلة الكفر وإعلاء كلة الله و إقامة الحق والعدل والتمتع بالمغانم والسيادة فى الأرض ، دون المنافقين الجبناء الذين ألفوا الذلة والهوان ولم يكونوا أهلا للقيام بهذه الأعباء، وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة دون المنافقين الذين حرموا منهما بنفاقهم عاله من الأثر فى أخلاقهم وأعمالهم .

(أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم) تقدم شرح هذا في آيات سابقة .

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمِ (٩٠) .

#### شرح المفردات

المعذّر: من عذّر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى ولم يجدّ وهو يوهم أن له عذرافيا يفعل ولاعذر له ، وقد يكون أصله المعتذرون من اعتذر ، والمعتذر إماصادق أوكاذب، والأعراب: هم سكان البدو ، وكذبوا الله ورسوله: أى أظهروا الإيمان بهما كذبا ، يقال: كذبته نفسه إذا حدثته بالأمانى والأوهام التي لايبلغها ، وكذبته عينه إذا أرته ما لاحقيقة له.

#### المعنى الجملي

بعد أن بين حال منافق الحضر في المدينة \_ أردف ذلك بذكر حال الأعراب من البدو الذين طلبوا الإذن بالتخلف والذين تخلفوا بغير إذن .

#### الإيضاح

( وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم ) أى وجاء الذين يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم فى التخلف عن الخروج إلى تبوك امتثالا للنفير العام من أولى التعذير.

قال الضحاك: هم رهط عامر بن الطُّفيل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله : إنا إن غزونا معك أغارت طيئ على نسائنا وأولادنا وأنعامنا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنبأنى الله من أخباركم وسيغنى الله عنكم . واختلفت الروايات بين قائل بصدقهم فى الاعتذار ، وقائل بكذبهم فيه ، وظاهر كلام ابن عباس أنهم صادقون فى اعتذارهم ، وعليه يكون المراد بالذين كذبوا الله ورسوله جماعة غيرهم من المنافقين .

( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) أى وقعد عن القتال وعن الحجىء للاعتذار الذين أظهروا الإيمان بهما كذبا و إبهاما على غير اعتقاد صادق ، قال أبو عمرو بن العلاء: كان كلا الفريقين مسيئا ، قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله بقوله: ( وجاء المعذرون ) وقوم تخلفوا من غير عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى ، فأوعد المكذبين و بعض المعتذرين بقوله :

(سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ) أى سيصيب الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين والكاذبين من المعتذرين الذين فى قلوبهم مرض ـ عذاب أليم . فى الدنيا والآخرة .

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى وَلاَ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ سَبِيلِ ، وَاللهُ عَفُورٌ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ ، مَاعَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ، وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلاَ عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَأْجِدُ مَا أَحْمِلُ كُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ (٩٢) عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ (٩٢) إِنَّ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءٍ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ النَّهِ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءٍ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ النَّهِ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٣) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر المعذرين والذين كذبوا الله ورسوله ، وذكر وعيدهم على سوء صنيعهم ـ قفى على ذلك بذكر أصناف ثلاثة أعذارها مقبولة ، ثم أردف هذا بذكر شر الأعذار وهو استئذان الأغنياء .

#### الإيضاح

- ( ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) أى إن التكليف بالغزو ساقط عن أصناف ثلاثة :
- (١) الضعفاء وهم من لاقوة لهم فى أبدانهم تمكنهم من الجهاد كالشيوخ والعجزة. والنساء والصبيان وذوى العاهات التي لاتزول كالكساح والعمى والعرج .
- (۲) المرضى وهم من عرضت لهم أمراض لا يتمكنون معها من الجهاد ، وعذرهم.
   ينتهى إذا شفوا منها .
- (٣) الفقراء الذين لايجدون ماينفقوت منه على أنفسهم إذا ما خرجوا ، ولا ما يكفى عيالهم .

وقدكان المؤمنون يجهزون أنفسهم للقتال ، فالفقير ينفق على نفسه ، والغنى ينفق على نفسه وعلى غيره بقدر سعته كما فعلوا في غزوة تبوك .

والخلاصة — إن هذه الأصناف الثلاثة لاحرج عليهم: أى لاضيق عليهم ولا إثم فى قمودهم عن الجهاد الواجب على شرط أن ينصحوا لله ورسوله: أى يخلصوا لله فى الإيمان وللرسول فى الطاعة بعمل كل مافيه مصلحة للأمة الإسلامية ولاسيما المجاهدين منها من كتان السر والحث على البر ومقاومة الخائنين فى السر والجهر.

روى مسلم عن تميم الدارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الدين النصيحة \_ قال المن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسامين وعامتهم».

وروى البخارى ومسلم عن جابر قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والنصح لـكل مسلم .

(ما على المحسنين من سبيل) السبيل: الطريق، أى ليس لأحد أدنى طريق يسلكها لمؤاخذتهم، فكل السبل مسدودة دون الوصول إليهم.

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا في الكتاب الكريم ، وهو عام في كل من.

أُحسن عملاً من أعمال البر والتقوى كما قال تعالى : « بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَّ مُحْوَّ مُحْسِنْ ۚ فَلَهُ أَجْرُهُ عَنْدَ رَبِّهِ ِ» .

وقد تفضل الشارع الحكيم فجازى المحسن بأضعاف إحسانه ولم يؤاخذ المسىء إلا بقدر إساءته .

والخلاصة — إن كل ناصح لله ورسوله فهو محسن ، ولاسبيل إلى مؤاخذة المحسن و إيقاعه في الحرج .

ثم قفي ذلك بذكر الصفح عنهم والتجاوز عن سيئاتهم فقال:

( والله غفور رحيم ) أى وهو سبحانه كثير المغفرة واسع الرحمة يسترعلى المقصرين ضعفهم فى أداء الواجبات ما داموا مخلصين النصح لله ورسوله ، ويدخلهم فى زمرة الصالحين من عباده .

أما المنافقون المسيئون فلا يغفر لهم ولايرحمهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن النفاق الذي كان سببا في ارتكاب هذه الآثام .

( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) يقال حمله على البعير أو غيره أركبه إياه أو أعطاه إياه ليركبه ، وكأنَّ الطالب لظهر يركبه يقول لمن يطلب منه احملني .

أى لاحرج على من ذكروا أولا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل فيخرجوا معك ، فلم تجد ما تحملهم عليه ، وهؤلاء و إن دخلوا فى عموم الذين لا يجدون ما ينفقون للجهاد لفقدهم الرواحل \_ قد خصوا بالذكر اعتناء بشأنهم وجملهم كأنهم قسم مستقل .

( تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألايجدوا ما ينفقون ) أى انصرفوا من مجلسك وهم يبكون بكاء شديدا يصحبه حزن عميق ، فكانت أعينهم تمتلي دمعا يتدفق من جوانها حزنا وأسفا على أنهم لايجدون ما ينفقون ولامايركبون فى خروجهم معك للجهاد فى سبيل الله وابتغاء مرضاته .

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. أن ينبعثوا غازين ، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مُغْفِل المزنى فقالوا يا رسول الله احملنا فقال: ( والله لا أجد ما أحملكم عليه ) فأنزل الله ( ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) الآية ، وكانوا يسمون البكائين .

وفى رواية أنهم ما سألوه إلا الحملان على البغال ، وفى رواية أنهم سألوه الزاد والماء ، ولامانع من وقوع كل هذا فى هذه الغزوة الكبيرة ، ولكن الذين فى الآية هم طلاب الرواحل .

وعدم وجود مايحملون عليه يدخل فيه مراكب النقل البرية والبحرية والهوائية في هذا العصر ، ويتحقق العذر بفقد ما يحتاج إليه منها في كل سفر على حسبه ، ويفقد العذر بوجوده .

ولما بين من لاسبيل عليهم فى تلك الحال ـ ذكر من عليهم السبيل فقال : ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ) أى إنما الطريق الموصل. للمؤاخذة والمعاقبة بالحق على من يطلبون الإذن فى القعود عن الجهاد والتخلف عن. الغزو وهم أغنياء يستطيعون إعداد العدة من زاد وراحلة وتحو ذلك .

ثم ذكر السبب في استحقاقهم المؤاخذة فقال:

( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) أى رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف. والخالفين من النساء والأطفال والمعذرين من المفسدين .

( وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ) أى وأحاطت بهم خطاياهم وذنوبهم على حسب سنن الله فى أمثالهم ، فهم لايعلمون حقيقة أمرهم ولاسوء عاقبتهم ، وما هو سبب ذلك من أعمالهم ، فهم قد رضوا بالمهانة فى الدنيا بانتظامهم فى سلك النساء والأطفال ـ إلى أن تخلف الأفراد عن القتال الذى تسعى إليه الشعوب والأم يعدمن مظاهر الخزى والعار ، وقد جعله الدين من أقوى آيات الكفر والنفاق .

وأما سوء عاقبتهم فيكني فيه فضيحتهم في هذه السورة كفاء إحجامهم عن الجهاد في سبيله ، وما أعده لهم من العذاب العظيم والخزى والنكال في نار الجحيم .

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلو بنا لدى هول الموقف والحساب ، واجعلنا بمن أخلصوا العمل فى السر والنجوى ، واحشرنا فى زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

وقد كان الفراغ من مسودة هذا الجزء فى الحادى عشر من ذى القعدة سنة أثنتين وستين وثلثائة وألف من الهجرة بمدينة حلوان من أرباض القاهرة ، وله الحمد أولا وآخرا .

# فيرث في

# أهم المباحث العامة الني في هذا الجزء

#### المحث الغنيمة . الغيء . النفل . الحكمة في تقسيم الحمّس . الثبات قوة معنو لة . التنازع مدعاة الفشل. 10 الملائكة يلهمون المؤمنين ما يثبت قلوبهم . 14 الله لايحابي بعض الشعوب بنسبها وفضل أجدادها . 17 عقاب الله جارِ على سننه المطردة فيها . 11 استعمال القسوة مع ناقضي العهود لابد منه للعظة والاعتبار . 71 الحرب ليست محبوبة عند الله ولاعند رسوله . 72 الاستعداد للحرب يمنع الحرب . 70 التآلف من أقوى وسائل التعاون والتناصر . ۲۸ حث المؤمنين على القتال. من سنن الله أن يكون الغلب للصارين. 47 عتاب الله لنبيه على أخذ الفداء يوم بدر . ع ٣ أخذ الفداء من عمه العباس يوم بدر . ٣٨ ترغيب الأسرى فى الإيمان و إنذارهم عاقبة الخيانة . ٠ع امتازت الشريعة الْإِسلامية بحفظ العهود والمواثيق . س کے أمرالله نبيه بنبذ عهود المشركين.

ألصفحة

الوفاء بالعهود من فرائض الإسلام .

٦٧ الأمر بقتال المشركين لأسباب ثلاثة .

٧٥ ما ورد في عمارة الساجد .

٨٠ الأمور الداعية إلى مخالفة الكفار.

٨٥ محبة الله ورسوله.

٨٦ بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه .

٩٠ بلاد الإسلام في حق الكفار أقسام ثلاثة .

٩٣ الأمور التي دعت إلى قتال المشركين .

٨٨ من عزير؟

١٠٠ عقيدة التثليث .

١٠٥ حديث بين عدى بن حاتم والنبي صلى الله عليه وسلم .

١٠٨ أكل أموال الناس بالباطل على صور .

١١٠ كل مال أديت زكانه فليس بكنز.

١١٤ ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض .

١١٦ إنما النسيء زيادة في الكفر .

١١٨ غزوة تبوك.

١١٩ أسباب تثاقلهم عن القتال في غزوة العسرة .

١٢٢ إنزال الملائكة مدد المؤمنين يوم بدر.

١٧٤ الأمر بجهاد الأعداء بالأموال والأنفس.

١٢٦ عتاب الرسول في إذنه لمن تخلف من المنافقين في غزوة تبوك ـ

١٢٨ اليس من شأن المؤمن أن يستأذن الرسول في أمر الجهاد بالأنفس والأموال .

١٣٠ المفاسد التي تنجم من وجود المنافقين في الجيش.

#### المحم

- ١٣٢ ٪ من تربية الله لرسوله أن يبين الحقائق بعد اجتهاده ٪
- ١٣٤ كان المنافقون يُشِيعُون قالة السوء عن الرسول والمؤمنين .
  - ١٣٥ التوكل على الله حقا يقوم بما أوجبه عليه في شرعه .
    - ١٣٧ أوصاف المنافقين .
  - ١٤٠ لمزهم للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات .
    - ١٤٢ مصارف الزكاة .
- ١٤٧ كان المنافقون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم و يقولون هو أذن .
  - ١٤٨ \_ إيذاء الرسول فى شأن الرسالة كفر وفى غيرها حرام .
    - ١٥٠ من يحاد الله ورسوله فله نار جهنم خالدا فيها أبدا.
  - ١٥٢ كانوا يستهزئون بالله ورسوله ويقولون إناكنا لاعبين هازلين .
    - ١٥٩ أقسام الولاية .
    - ١٦٣ المناققون يعاملون بأحكام الشريعة كالمؤمنين الصادقين .
- النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة في معاملة السكفار والمنافقين تربية لهم
   وعبرة لغيرهم .
  - ١٦٥ ﴿ هُمُّ المُنافَقين باغتيالَ الرسول عند منصرفه من تبوك .
  - ١٦٨ من المنافقين من عاهد الله لئن أيسر ليتصدق ثم أخلف .
  - ١٧١ حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة في غزوة تبوك .
    - ١٧٦ ماصلي رسول الله على منافق بعد ان أبي .
      - ١٨٠ استئذان المعذرين من الأعراب.
    - ١٨٢ لاحرج على الضعفاء ولاعلى المرضى في القعود عن القتال .